



ح مؤسسة الشيخ معمد بن صالح المثيمين الغيرية. ١٤٢٣هـ فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية اثناء النشر

العثيمين، محمد بن صالح

تفسير القرآن الكريم، سورة الكهف./ محمد بن صالح المثيمين -الدمام، ١٤٢٣هـ

۱۸۹ ص ؛ ۱۷×۲۲ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ ۵۷)

ردمك: ۰-۵۰-۲۷۷-۱۹۹۰

١ - القرآن - التفسير بالمأثور.

أ - العنوان

ديوي ۲۲۷/۳۰۱۷

,

٢-القرأن -سورة الكهف -تفسير.

رقم الإيداع: ١٤٢٣/٦٠١٧

ردمك: ۰-۵۰-۲۲۷-۲۹۹

حقوق الطبع محفوظة

لِوَسَيسَةِ ٱلشِّيعَ مُحِمّد بنِصَالِح العُثِمَين الْحَيْرَية

إلا لَمْنَ أَرَادَ طَبِعَ الْكِتَابِ لِتُوزِيعِهُ خَيْرِيًّا بِعِدْ مِرَاجِعَةُ الْمُؤْسَسَةُ

الطبعة الخامسة

يُطلب الكتاب من:

مُؤَسَّسِنَةِ الشَّنْخ مُحُمَّدِ بْنِصَالِح الْعُثِيمَزُ الْخَيْرِيةِ

القصيم - عنيزة - ١٩٢١ ص . ب : ١٩٢٩

هاتسف : ۰۱٦/٣٦٤٢٠٠٠ ناسوخ : ۰۱٦/٣٦٤٢٠٠٠

جــــوال: ٠٥٠٠٧٣٧٦٦ - جـــوال المبيعات: ٥٥٠٠٧٣٧٦٦

www.binothaimeen.net info@binothaimeen.com

الموزع المعتمد و الحصري في جمهورية مصر العربية

دار الدُّرَّة الدولية للطباعة و التوزيع

١٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة .

هاتف و فاکس : ۲۲۷۲۰۵۵۲- محمول : ۱۰۱۰۵۵۷۰۶۶

لُسلَة مُولِّفات نَضيلَة الِيْنِيخ ( لفَضيلَة الشُّيِّخ العَسَلَامَة محرتر بربصالج العثيمين غفَرالله لهُ ولوالدَيْه وَللمُسَالِمين مِن إِصْدَارات مؤسسة التبخ محمدتن مسالح العشيمين الخيرتية

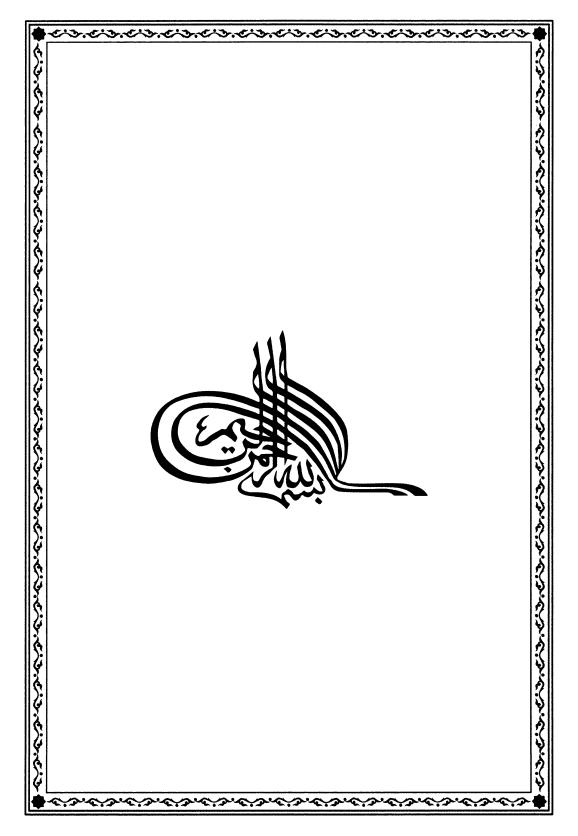



#### • • • • •

إنَّ الحَمدَ للهِ، نَحْمَدُه ونَستعينُه ونَسْتغفرُه، ونَعوذُ باللهِ مِن شرورِ أَنْفُسِنا وسيِّئاتِ أعهالِنا، مَن يَهْدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له. وأَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه لا شريكَ له، وأَشْهَدُ أنَّ محمَّدًا عَبْدُه ورسولُه، صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وأصحابِه ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يَوْمِ الدِّينِ، وسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا.

أُمَّا بَعْدُ: فإنَّ مِن تَوفيقِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَنْ يَسَّرَ لَفَضيلةِ شيخِنا العلَّامَة محمَّد ابنِ صالحِ العُثيمين -تَغمَّدَه اللهُ بواسِعِ رَحمتِه ورِضْوانِه- تفسيرَ سورةِ الكَهْفِ، وذلك في الدَّورةِ العِلْميَّةِ التي عَقَدَها في شَهْرِ ربيعِ الأُوَّلِ مِن عامِ ١٤١٩هـ، في جَامِعِه بعُنيْزَةَ، وقَد عُرِضَتْ مادَّةُ هَذا الكِتابِ عَلَى فَضِيلتِهِ بعدَ تَفريغِهَا، فراجَعَها -رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى - وحَرَّرَها واعْتَمَدَها، ثُمَّ صدرت طبعته الأولى عام ١٤٢٣هـ.

وسَعيًا لِتَعْمِيم النَّفع بهَذه التَّعليقِات، وإِنفاذًا للقَواعدِ والضَّوابطِ والتَّوْجيهاتِ التِي قرَّرها شيخُنا رَحِمَهُ ٱللَّهُ لِإِخْرَاجِ تُراثِه العِلْميِّ؛ باشَرَ القِسْمُ العِلميُّ بالمؤسَّسة تَهْيئةَ هَذا الكِتابَ وتَجهِيزَه للطِّباعَةِ والنَّشر.

نَسْأَلُ اللهَ تعالَى أَنْ يَجْعلَ هَذا العَمَلَ خالِصًا لِوَجْهِه الكَريمِ؛ نافِعًا لعِبادِه، وأَنْ يَجِزِيَ فَضِيلةَ شيخِنا عَنِ الإسلامِ والمُسلمِينَ خَيْرَ الجَزَاء، ويُضَاعِفَ لهُ المُثُوبَةَ والأَجْرَ، ويُعْلِيَ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، إِنَّه سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

وَصَلَّى اللهُ وسلَّم وبارَك علَى عَبدِه ورَسولِه، خاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإِمامِ المُتَّقِينَ، وسيِّدِ الأُوَّلينَ والآخِرينَ، نبيِّنَا محمَّدٍ، وعلَى آلِه وأَصْحابِه، والتَّابعينَ لهُمْ بإِحْسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

القِسْمُ العِلْمِيُّ الْعَلْمِيُّ الْعَلَيْمِينَ الْخَيْرِيَّةِ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ الْعُثَيْمِينَ الْخَيْرِيَّةِ اللَّهُ الْعُلْمِينَ الْعُثَيْمِينَ الْخَيْرِيَّةِ الْعُثَيْمِينَ الْخَيْرِيَّةِ الْعُثَيْمِينَ الْخَيْرِيَّةِ اللَّهُ الْعُلْمِي الْعُلْمِي الْعُلْمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْمُعْتَى الْمُثَيْمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْعُلْمِينَ الْمِينَ الْمُثَيِّقِ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُثْلِمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُلْمِينَ الْمِلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلِمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلِمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْم

# ينيك للتعنيد

# تغسير سورة الكهند

سورة الكهف مكية واستتى بعض المفسرين بعسض الآيات : أولها (۱-۸)، وآية رقم (۲۸) و من (۲۸ - ۱۱) على أنها مدنية. ولكن هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل لأن الأصل أن السُّور المكيَّة مكيَّة كلها وأن المدنيَّة مدنيَّة كلّها، فإذا رأيت استثناءً فلا بد من دليل. والمكيَّة ما نزل قبل الهجرة والمدنيُّ ما نزل بعد الهجرة حتى و(ن فرل فيل الهجرة والمدنيُّ ما نزل بعد الهجرة حتى و(ن فرل فيل المحيدة مثل مراد مثل ( اليوم المكت لكم دينكم وأ عمل المدنية ورضيت تكم المهم دينكم وأعمل منه عورضيت تكم المهم المودا على تعالى دينكم ولين معرفة على حجمة الودا على تعالى تعالى :

اَلْحَسْدُ لِلَّهِ اَلَّـدِقَ اَسَرَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِـقَدِبَ وَلَـمْ يَجْسَعَل لَـهُ. عِوَجَا ۖ ۚ قَيِّمُا لِيُسْدِرَ بَأْسًا هَـدِيدًا مِّ نِلْدُنْهُ وَيُبَقِّسَ الْمُلْوَمِنِينَ الْدِينَ يَعْمَلُونَ السَّلِحَدِتِ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۞

- ﴿ قَهُ ﴾: هذا اسم عَلَم على ا قَهُ مُعتَصَّ به لا يوصف به غيره، وهـ و عَلَمٌ على
   الذات المقدَّسة تبارك وتعالى.
- ﴿ اللّٰذِي الزّل على عَبدهِ الكتاب ﴾ الجملة ﴿ الحمد لله اللّٰذِي الزّل ﴾ هل هي خير، أراد الله ﷺ أن يُتعبر عباده بأنه محمود، أو هي إنشاء وتوجيه على أنشا خمد الله على هذا، أو الجميع؟

الجواب: الجميع. فهو خور من الله عن نفسه وهو إرشاد لنا أن نحمد الله على ذلك.

٣

مه الحق المي قدميل بينهم بين سما ع فله يمنزلة العاجزين

• ﴿ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ مِمَعَا ﴾ مَثَلِ لَلْمُولِدُ لِمَ وَيَدُونَ مَكَانَ ﴿ حَلَّ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالِمُلَّا الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَهْحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَتُخِذُوا عِبَادِى مِن دُونِيٓ أَوْلِيَآهُ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنفِرِينَ دُولًا ٢٠٠٠ جَهَنَّمَ لِلْكَنفِرِينَ دُولًا ٢٠٠٠

- ﴿ أَفْحَسَبِ ﴾ أي أَنْفَلَ ﴿ اللَّيْنَ كَفُرُوا ﴾ أن ﴿ يَتَحَلَّوا عَبَادِي أُولِياء ﴾! من هم عباده؟ الجواب: كل شيء نهو عبد لله ﴿ إِنْ كَلَّ مِن فِي السماوات والأرض إلا آتي الوحن عبدا ﴾ إمريم: ٩٢]. ومن الذي اتخذ وليا، أي عُبد، من دون الله؟ الجواب: عبدت الملاكة وعبدت الرسل وعبدت الشمس وعبد القمر وعبدت الأشجار وعبدت الأحجار وعبدت البقر! نسأل الله العافية، فالشيطان يأتي ابن آدم من كل طريق.
- ﴿ من دوني أولياء ﴾ يعني أربابا يدعونهم يستغيثون بهسم وينسسون بذلك الله على .
   يعني أيظن أؤلئك الذين فعلوا ذلك أيظنوا أنهم يُنصرون؟ الجواب: لا يُنصرون. ومسن ظن ذلك فه مُعبَّل في عقله.
- ♦ إذا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا ﴾ يعني أن الله ﷺ هيأ النار ﴿ نزلا للكافرين ﴾ ومعنى النزل ما يقدمه صاحب البيت للضيف. ويحتمل أن يكون بمعنى المنزل كلاهما صحيح. فنعم نازلون فيها وهم يعطونها كأنها ضيافة وبئس الضيافة.

قال الله تعالى:

صورة من التعديلات بقلم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى

# بِسْ إِللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

الحمدُ للهِ ربِّ العالمَين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نَبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِه وأصحابِه أَمَّا بَعْدُ:

سورةُ الكَهْفِ مَكِّيَّةٌ، واسْتَثْنى بعضُ المُفسِّرين بعضَ الآياتِ: أَوَّلُها (١-٨)، ومِن (٢٨) ومِن (١٠١-١١) على أنَّها مَدَنِيَّةٌ، ولكنَّ هذا الاستِثْناءَ يحتاجُ إلى دليلٍ؛ لأنَّ الأصلَ أنَّ السُّورَ المُكِّيَّةُ مَكِّيَّةٌ كلَّها، وأنَّ المَدَنِيَّةُ مُدَنِيَّةٌ كُلَّها، فإذا رأيتَ استثناءً فلا بدَّ مِن دليلِ.

والمَكِّيُّ: مَا نَزِلَ قَبْلَ الهِجْرةِ. والمَدَنِيُّ: مَا نَزِلَ بَعْدَ الهِجْرةِ، حَتَّى وإِنْ نَزِلَ بغيرِ المَدينةِ، مثلُ قولِه تعالى: ﴿الْمَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمُّ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُّ الْمَدينةِ، مثلُ قولِه تعالى: ﴿الْمَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَاكُمْ وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُّ الْمَدينَ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُّ أَلِاسًا لَهُ وَيَنَا ﴾ [المائدة:٣]. فقد نَزلَت بعرفة عام حَجَّةِ الوداع.



وَ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِئْنَبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَلَهُ عِوَجَا ﴿ الْمَعْ مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ الْمَعْ مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ الْمَعْمَدِ مَنْ اللَّهُ اللّ

## • • • • •

قولُه تعالى: ﴿اَلْحَمْدُ ﴾: هو وَصْفُ المَحْمودِ بالكمالِ محبَّةً وتعظيمًا. وبقَوْلِنا: «محبَّةً وتعظيمًا» خَرجَ المَدْحُ؛ لأنَّ المَدْحَ لا يَسْتلزِمُ المَحبَّةَ والتَّعظيمَ، بل قد يَمْدَحُ الإنسانُ شخصًا لا يساوي فَلْسًا ولكنْ؛ لرَجاءِ مَنفعةٍ أو دَفْعِ مَضَرَّةٍ. أمَّا الحَمْدُ فإنَّه: وَصْفُ بالكمالِ مع المَحبَّةِ والتَّعظيمِ.

﴿ لِلَّهِ ﴾: هذا اسمٌ عَلَمٌ على اللهِ، مُحْتَصُّ به لا يُوصَفُ به غيرُه، وهو عَلَمٌ على الذَّاتِ الْمُقدَّسةِ تَبَارَكَوَتَعَالَ.

﴿ اللَّذِى آَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ ﴾ جُمْلَةُ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى آَنزَلَ ﴾: هل هي خَبَرُ ؟ أراد اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَنْ يُحْبِرَ عبادَه بأنَّه محمودٌ ؟ أو هي إنشاءٌ وتوجيهٌ على أنَّنا نَحْمَدُ اللهَ على هذا ؟ أو الجميعُ ؟

الجوابُ: الجميعُ؛ فهو خَبَرٌ مِن اللهِ عن نَفْسِه، وهو إرشادٌ لنا أَنْ نَحْمَدَ اللهَ على ذلك.

﴿عَبْدِهِ ﴾، يعني: مُحَمَّدًا عَلَيْهِ، وَصَفَهُ تعالى بالعُبوديَّةِ؛ لأنَّه أَعْبَدُ البَشَرِ للهِ.

وقد وصَفَه تعالى بالعُبوديَّةِ في حالاتٍ ثلاثٍ:

١ - حالِ إنزالِ القرآنِ عليه، كما في هذه الآيةِ.

٢- في حالِ الدِّفاعِ عنهُ ﷺ، قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا فِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، وَادْعُوا شُهكدَآءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣].

٣- وفي حالِ الإسراءِ به، قال تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَلًا مِنَ الْمَسْجِدِ ٱلْمَصْحِدِ ٱلْمَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

لَا تَدْعُنِ يِ إِلَّا بِيَا عَبْدَهَا فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَسْمَائِ يِنَا عَبْدَهَا فَإِنَّ فَ أَشْرَفُ أَسْمَائِ يِنَا عَبْدَهَا

﴿ ٱلْكِنَبَ ﴾ ، أي: القرآنُ. سُمِّيَ كتابًا؛ لأنَّه يُكتَبُ، أو لأنَّه جامِعٌ؛ لأنَّ الكَتْبَ بمعنى: الجَمْعِ؛ ولهذا يُقالُ: الكَتيبةُ، يعني: المَجموعةَ مِن الخَيلِ. والقرآنُ صالحٌ لهذا وهذا؛ فهو مَكتوبٌ وهو أيضًا جامِعٌ.

﴿ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَجًا ﴾: لم يَجعلْ لهذا القرآنِ عِوَجًا، بل هو مستقيمٌ؛ ولهذا قال: ﴿ وَيَدِّمَا ﴾: وقَيًّا: حالٌ مِن قولِه: ﴿ ٱلْكِنْبَ ﴾، يعني: حالَ كونِه قَيًّا.

فإنْ قال قائـلٌ: لماذا لم نَجعَلْها صفـةً؛ لأنَّ (الكتابَ) منصوبٌ، و(قَيِّـمًا) منصوتٌ؟

<sup>(</sup>۱) البيت غير منسوب، وانظره في الرسالة القشيرية (۲/ ٣٥٠)، وتفسير القرطبي (١/ ٢٣٢)، وتفسير ابن كثير (١/ ١٣٦).

فالجوابُ: أنَّ «قَيِّمًا» نَكِرةٌ، و «الكتابَ» مَعْرفةٌ، و لا يُمْكِنُ أنْ تُوصَفَ المَعْرفةُ بالنَّكِرَةِ. ومعنى ﴿قَيِّمَا ﴾، أي: مُستقيمًا غاية الاستقامةِ. وهنا ذَكَرَ نَفْيَ العَيبِ أُوَّلًا، ثمَّ إثباتَ الكهالِ ثانيًا. وهكذا ينبغي أنْ تُخْلِيَ المكانَ مِن الأَذى، ثمَّ تَضعَ الكهالَ؛ ولهذا يُقالُ: «التَّخلِيةُ قَبْلَ التَّحْلِيةِ»، يعني: قَبْلَ أنْ ثُحَلِّيَ الشَّيءَ، أَخْلِ المكانَ عمَّا يُنافِيَ التَّحلِيةُ ثَبْلَ التَّحْلِيةِ»، يعني: قَبْلَ أنْ ثُحَلِّيَ الشَّيءَ، أَخْلِ المكانَ عمَّا يُنافِيَ التَّحلِي ثمَّ حَلِّه. وفي قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجَا اللَّهُ فَيَامًا ﴾.

تنبيةٌ: وهو أنَّه يجبُ الوقوفُ على قولِه: ﴿ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَجًا ﴾؛ لأنَّك لو وَصلْتَ لصار في الكلام تناقضٌ؛ إذ يوهِمُ أنَّ المعنى: لم يَكُنْ له عِوَجٌ قَيِّمٌ.

ثمَّ بيَّنَ تعالى الحِكمةَ مِن إِنْزالِ القرآنِ في قولِه: ﴿لِيُمُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ﴾.

الضَّميرُ في قولِه: ﴿لِيُنذِرَ ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ عائدًا على ﴿عَبْدِهِ ﴾، ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ عائدًا على ﴿عَبْدِهِ ﴾، ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ عائدًا على ﴿عَبْدِهِ ﴾، وكلاهما صحيحٌ؛ فالكتابُ نَزلَ على الرَّسولِ ﷺ؛ لأَجْل أَن يُنذِرَ به، والكِتابُ نَفْسُه مُنذِرٌ؛ يُنْذِرُ النَّاسَ.

﴿بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ ﴾، أي: مِن قِبَلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ. والبَأْسُ هو العذابُ، كما قال تعالى: ﴿فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَتًا ﴾ [الأعراف:٤]. يعني: عذابنا. والإنذارُ: هو الإخبارُ بما يُحَوِّفُ.

﴿وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ التبشير: الإخبارُ بها يَشُرُّ. وهنا نَجِدُ أَنَّه حُذِفَ المَفعولُ في قولِه: ﴿وَيُبَشِّرَ﴾: فكيف نُقدِّرُ المفعولَ بـ(يُنذِرُ)؟

الجوابُ: نُقدِّرُه في مقابِلِ مَن يُبَشَّرُ، وهم المؤمنون، فيكونُ تقديرُه (الكافرين)، وهذه فائدةُ مِن فوائدِ عِلْمِ التَّفسيرِ: «أَنَّ الشَّيءَ يُعْرَفُ بِذِكْرِ قَبِيلِه المُقابِلِ له»، ومنه قوله تعالى: ﴿فَانَفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ اُنفِرُواْ جَمِيعًا﴾ [النساء:٧١].

﴿ ثُبَاتٍ ﴾، يعني: مُتَفرِّقين. والدَّليل ذِكْرُ الْمُقابِلِ له: ﴿ أَوِ ٱنفِرُوا جَمِيعًا ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ اَلْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَاتِ ﴾: يفيدُ أنَّه لا بدَّ مع الإيهانُ وَحْدَه، بل لا بدَّ مِن عملٍ صالِحٍ ؛ ولهذا قيلَ لبعضِ السَّلَفِ: أليس مِفتاحُ الجنَّةِ: «لا إلهَ إلَّا اللهُ؟»، يعني: فمَن أتى به؛ فُتِحَ له. قال: بلى، ولكنْ: هل يَفْتَحُ المِفْتاحُ بلا أسنانٍ؟

﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: الذين آمنوا بها يجبُ الإيهانُ به، وقد بيَّنَ النبيُّ ﷺ ما يَجبُ الإيهانُ به وقد بيَّنَ النبيُّ ﷺ ما يَجبُ الإيهانُ به لِجبريلَ حين سألَه عن الإيهانِ، فقال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ؛ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» (١).

﴿ اَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ ﴾، يعني: يَعْملون الأعمالَ الصَّالحاتِ: ومتى يكونُ العملُ صالحًا؟

الجوابُ: لا يُمْكِنُ أَنْ يكونَ صالحًا إلَّا إذا تَضمَّنَ شَيْئَين:

١ - الإخلاصَ للهِ تعالى: بألَّا يَقْصِدَ الإنسانُ في عملِه سِوَى وَجْهِ اللهِ والدَّارِ
 الآخِرَةِ.

٢- المُتابعة لشريعة الله: ألّا يَخرُجَ عن شريعة اللهِ عَرَّفَجَلَ، سواءٌ شريعةُ محمَّدٍ
 عَيْنَةٍ أو غيره.

ومِن المعلومِ أنَّ الشَّرائعَ بَعْدَ بَعثةِ الرَّسولِ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلَّها مَنْسوخةٌ بشَريعتِه صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وضِدُّ الإخلاصِ: الشِّركُ. والاتِّباعُ ضدُّ الابتِداعِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الإيهان والإسلام، رقم (٨)، من حديث عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

إذًا البِدعةُ لا تُقْبَلُ مَهْما ازْدَانت في قَلبِ صاحبِها، ومَهْما كان فيها مِن الخُشوع، ومَهْما كان فيها مِن تَرْقيقِ القَلبِ؛ لأنّها ليست مُوافِقةً لِلشَّرِيعَةِ؛ ولهذا نقولُ: كُلُّ بِدْعةٍ -مَهْما اسْتَحْسَنها مُبْتَدِعُها- فإنّها غيرُ مقبولةٍ، بل هي ضَلالةٌ، كما قاله النبيُّ ﷺ (۱). فمَن عَمِلَ عَملًا على وَفْقِ الشَّريعةِ ظاهِرًا، لكنَّ القلبَ فيه رِياءٌ، فإنّه لا يُقْبَلُ؛ لِفَقْدِ الإخلاصِ. ومَن عَمِلَ عَملًا خالِصًا على غيرِ وَفْقِ الشَّريعةِ، فإنّه لا يُقْبَلُ؛ لِفَقْدِ الإخلاصِ. ومَن عَمِلَ عَملًا خالِصًا على غيرِ وَفْقِ الشَّريعةِ، فإنّه لا يُقْبَلُ؛ إذًا لا بدَّ مِن أَمْرين: إخلاصٍ لللهِ عَنْهَجَلَ، واتّباعٍ لرسولِ اللهِ ﷺ، وإلّا لم

﴿ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ١٠٠٠ مَّنكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴾:

﴿ أَجْرًا ﴾ أي: ثوابًا. وسمَّى اللهُ ثوابَ الأعمالِ أَجْرًا ؛ لأنَّما في مُقابلَةِ العملِ ، وهذا مِن عَدْلِه عَرَّفَجَلَّ ؛ أَنْ يُسمِّيَ الثَّوابَ الذي يُثيبُ به الطَّائِعَ أَجْرًا، حتَّى يَطْمئِنَّ الإنسانُ لضهانِ هذا الثَّوابِ ؛ لأنَّه معروف أنَّ الأجيرَ إذا قام بعَملِه، فإنَّه يَسْتحِقُّ الأَجْرَ.

وقولُه: ﴿حَسَنَا﴾: جاء في آيةٍ أُخرى ما هو أَعْلى مِن هذا الوَصْفِ، وهو قولُه تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس:٢٦]. وجاء في آية أخرى: ﴿ هَلَ جَزَآهُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن:٦٠]. فهل نأخذُ بها يَقْتضي التَّساوِي؟ أو بها يَقْتَضي الأَّكْمَلَ؟

الجوابُ: بما يَقْتَضِي الأَكْمَل؛ فنقولُ: ﴿حَسَنَا﴾، أي: هو أَحْسَنُ شيءٍ، ولا شكَّ في هذا؛ فإنَّ ثوابَ الجنَّةِ لا يُعادِلُه ثوابٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧)، من حديث جابر رَضَاًلِللهُ عَنْهُ.

وقولُه: ﴿ مَّكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴾، أي: باقين فيه أبدًا، إلى ما لا نهاية؛ فلا مرضَ، ولا مَوتَ، ولا جُوعَ، ولا عَطشَ، ولا حَرَّ، ولا بَرْدَ، كلُّ شيءٍ كاملٌ مِن جميعِ الوجوهِ.

واعْلَمْ أَنَّ مِن عقيدةِ أَهلِ السُّنَّةِ والجهاعةِ أَنَّ الجِنَّةَ موجودةٌ الآن، وأَنَّهَا مُؤَبَّدةٌ! وأَنَّ النَّارَ موجودةٌ الآن، وأنَّها مُؤبَّدةٌ. وقد جاء هذا في القرآنِ؛ فآياتُ التَّأبيدِ بالنِّسبةِ لأصحابِ اليَمينِ كثيرةٌ، أمَّا بالنِّسبةِ لأصحابِ الشِّهالِ، فقد ذُكِرَ التَّأبيدُ في آياتٍ ثلاثٍ:

١ - في سورة النِّساء، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ
 لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِهَمَ ٱبْدَأُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ
 يَسِيرًا ﴾ [النساء:١٦٨-١٦٩].

٢ - في سورةِ الأحزابِ، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَإِنَّا أَبُدَأٌ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢٤- ٦٥].

٣- في سورةِ الجِنِّ، في قولِه تعالى: ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَ جَهَنَّمَ
 خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴾ [الجن: ٢٣].

وإذا كانت ثلاثُ آياتٍ مِن كتابِ اللهِ صريحةً في التَّأبيدِ، فلا ينبغي أنْ يكونَ هناك خِلافٌ، كها قيل:

وَلَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا إِلَّا خِلَافًا لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ (١)

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في الإتقان (١/ ٤٥)، نقلا عن أبي الحسن ابن الحصار.

وما ذُكِرَ مِن الجِلافِ في أَبدِيَّةِ النَّارِ لا حظَّ له: كيف يقولُ الخَالِقُ العَليمُ: ﴿ خَلِدِينَ فِهُمَآ أَبدًا ﴾، ثمَّ يُقالُ: لا أَبدِيَّةَ؟! هذا غريبٌ، مِن أَغْرَبِ ما يكونُ، فانْتَبِهوا للقاعدةِ في مذهبِ أهلِ السُّنَّةِ والجهاعةِ: «أَنَّ الجنَّةَ والنَّارَ مخلوقتان الآن»؛ لأنَّ اللهَ ذَكرَ في الجنَّةِ: ﴿ أُعِدَّتُ ﴾، وفي النَّارِ: ﴿ أُعِدَّتُ ﴾.

وثانيًا: أنَّهما مُؤبَّدَتان، لا تَفْنَيان لا هُما، ولا مَن فيهما كما تقدَّم.

• ● 🚱 • •



وَ قَالَ اللهُ عَزَّقَجَلَّ: ﴿ وَيُمنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَكَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴿ مَا لَمُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا اللهُ عَزَّقَ كَبُرَتَ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ ﴾.

# • • • • •

قولُه تعالى: ﴿ وَيُمنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱلَّفَكَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴾: كالإيضاحِ لِمَا أُبْهِمَ في الآيةِ السَّابِقةِ، فيه إنذارٌ لِمثْلِ النَّصارى الذين قالوا: إنَّ المَسيحَ ابنُ اللهِ، ولليهودِ الذين قالوا: إنَّ الملائكةَ بناتُ اللهِ. الذين قالوا: إنَّ الملائكةَ بناتُ اللهِ.

و(العُزَيْرُ) ليس بنَبِيِّ، ولكنَّه رَجلٌ صالحٌ.

﴿ مَّا لَمُهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ ﴾ ، أي: بالوَلدِ أو بالقَولِ؛ ﴿ مَّا لَهُم بِهِ عَ ﴾ ، أي: بهذا القولِ، أو ﴿ مَّا لَهُم بِهِ عَهِ ، أي: بالولد ﴿ مِنْ عِلْمِ ﴾ ، فإذا انتفى العِلْمُ ما بَقِيَ إِلَّا الجَهْلُ.

﴿ وَلَا لِآبَابِهِمْ ﴾ الذين قالوا مِثْلَ قَولِهم، ليس لهم في ذلك عِلْمٌ، ليسَ هناك إلا أَوهامٌ ظَنُّوها حقائقَ، وهي ليست عُلُومًا.

﴿ كَبُرَتَ كَلِمَةً مَخْرُجُ مِنْ أَفْرَهِ هِمْ ﴾: قد يُشكِلُ على طالِبِ العِلْمِ نَصْبُ ﴿ كَلِمَةً ﴾.

والجوابُ: ﴿كَبُرَتْ مَقَالتُهم كَاللَّهُ ﴿ كَبُرَتْ مَقَالتُهم كَاللَّهُ ﴿ وَالتَّقَدِيرُ: ﴿كَبُرَتْ مَقَالتُهم كَلمةً ﴾ تَخرجُ مِن أَفواهِهم، أي: عَظُمَت؛ لأنَّها عظيمةٌ –والعياذ بالله – كما قال تعالى: ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلأَرْضُ وَتَخِرُ ٱلْجِبَالُ هَدًا ﴿ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُو

دَعَوْاْ لِلرَّمْنَٰنِ وَلَدًا اللَّ وَمَا يَنْبَغِى لِلرَّمْنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا اللَّ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَاللَّرَضِ إِلَّا عَالِيَ الرَّمْنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٠-٩٣]. يعني: مستحيلٌ غايةَ الاستِحالةِ أَنْ يَكُونَ له وَلَدٌ.

فإن قال قائلٌ: أليس اللهُ يقول: ﴿قُلَ إِن كَانَ لِلرَّمْءَنِ وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمَنِيدِينَ ﴾ [الزخرف:٨١].

الجوابُ: نَعَمْ. ولكنَّ التَّعليقَ بالشَّرطِ لا يبدلُّ على إمكانِ المَشروطِ؛ لأنَّنا فَهمُ مِن آياتٍ أُخْرى أَنَّه لا يُمْكِنُ أَنْ يكونَ، وهذا كقولِه تعالى للرَّسولِ ﷺ: فَهمُ مِن آياتٍ أُخْرى أَنَّه لا يُمْكِنُ أَنْ يكونَ، وهذا كقولِه تعالى للرَّسولِ ﷺ: وَفَان كُنتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنزَلْنَا إليَّكَ فَسَيْلِ ٱللَّينِ يَقُرَءُونَ ٱلْكِتَب مِن قَبْلِكَ فَ اللهِ عَمَّا الله الله الله عَلَيْ وَسَلَمَ لا يُمْكِنُ أَنْ يَشُكَّ، ولكنْ على فَرْضِ الأَمْرِ الذي لا يَقعُ، كقولِه تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَلِهُ أَوْ اللهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحَنَ ٱللهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا لا يَقعُ، كقولِه تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَلِهُ أَوْ اللهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحَنَ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ، فتبيَّن يَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٢]. فإنَّه لا يُمْكِنُ أن يكونَ فيها آلهةٌ سِوى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ، فتبيَّن بهذا أنَّ التَّعليقَ بالشَّرطِ لا يدلُّ على إمكانِ المَشْروطِ، بل قد يكونُ مُسْتَحيلًا غاية الاستِحالةِ.

قولُه: ﴿ مَنْ أَفْوَهِ هِمْ ﴾: هل لنا أنْ نستفيدَ مِن قولِه: ﴿ مِنْ أَفْوَهِ هِمْ ﴾ أنَّ هؤلاء يقولون بألْسِنتِهم ما ليس في قلوبِهم، وأنَّهم لا يَسْتَيقِنون أنَّ للهِ وَلَدًا؛ لأنَّ أيَّ عاقلٍ لا يُمْكِنُ أنْ يقولَ: إنَّ للهِ وَلَدًا. فكيف يُمْكِنُ أنْ يكونَ للهِ وَلَدُّ؟ وهذا الوَلَدُ مِن البَشَرِ نراه مِثْلَنَا؛ يأكلُ ويشربُ ويَلْبَسُ، ويَلْحقُه الجُوعُ والعَطشُ والحَرُّ والبَرْدُ: كيف يكونُ وَلَدٌ للهِ تعالى؟ هذا غيرُ مُمْكِنٍ؛ ولذلك قال: ﴿ إِنْ يَقُولُونَ إِلّا وَلِنَا النَّافِيةِ أَنْ يقعَ بَعْدَها (إلَّا): ﴿ إِنَ كَذِبًا ﴾: (إنْ) بمعنى: (ما)، ومِن علاماتِ (إنِ) النَّافِيةِ أَنْ يقعَ بَعْدَها (إلَّا): ﴿ إِنَ النَّافِيةِ أَنْ يقعَ بَعْدَها (إلَّا): ﴿ إِنَّ اللّهُ مَذِيرٌ ﴾ [المائدة: ١١].

﴿إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾، أي: ما يقولُ هؤلاء إلَّا كَذِبًا. والكَذِبُ: هو الحَبَرُ المُخالِفُ للواقع. المُخالِفُ للواقع.

فإذا قال قائلٌ: «قدِمَ فلانٌ اليومَ»، وهو لم يَقْدُمْ، فهذا كَذِبٌ، سَواءٌ عَلِمَ أَمْ لَم يَعلمْ. ودليلُ ذلك قصَّةُ سُبَيْعةَ الأَسْلمِيَّةِ رَجَوَالِتَهُ عَهَا حينها مات عنها زوجُها وهي حاملٌ، فوَضَعَت بعد مَوتِه بلَيالٍ، ثمَّ خَلَعَت ثيابَ الجدادِ، ولَبِسَت الثيّابَ الجميلة؛ تريدُ أَنْ تُخْطَبَ، فذَخَلَ عليها أبو السَّنابِلِ، فقال لها: «مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ، حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ»؛ لأنها وَضَعَتْ بعد موتِ زوجِها بنَحْوِ أربعين ليلةً أو أقلَّ أو أكثرَ، فلَبِسَت ثيابَ الإحدادِ، ثمَّ أتتْ إلى الرَّسولِ عَيْ وأخْبَرَتْه بالخَبِر، فقال لها: «كَذَبَ أَبُو السَّنابِلِ» (١٠). مع أنَّ الرَّجُلَ ما تَعمَّدَ الكَذِبَ، وأَخْبَرَتْه بالخَبِر، فقال لها: «كَذَبَ أَبُو السَّنابِلِ» (١٠). مع أنَّ الرَّجُلَ ما تَعمَّدَ الكَذِبَ، يَظنُّ أَنَها تَعتدُّ بأَطُولِ الأَجَلَين، فإنْ بَقِيتْ حاملًا بعدَ أربعةِ أشهرٍ وعشرِ بَقِيتْ في الإحدادِ حتَّى يَضعَ. وإنْ وَضعَتْ قبلَ أربعةِ أشهرٍ وعَشرِ بَقِيتْ في الإحدادِ حتَّى تَضعَ. وإنْ وَضعَتْ قبلَ أربعةِ أشهرٍ وعَشرِ بَقِيتْ في الإحدادِ حتَّى تَضعَ. وإنْ وَضعَتْ قبلَ أربعةِ أشهرٍ وعَشرِ بَقِيتْ في الإحدادِ حتَّى تَضعَ وإنْ وَضعَتْ قبلَ أربعةِ أشهرٍ وعشرِ بَقِيتْ في الإحدادِ حتَّى عَضْعَ المَمْلِ وله دونَ أربعةِ أَشهرٍ، فالشَّاهدُ أنَّ النبيَّ عَيْثٍ أَطْلَقَ على قولِ أي السَّنابِلِ (كَذَبَ)، مع أنَّه لم يتَعمَّدْ.

· • 🛞 • •

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/٤٤٧)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضِّ الله في الصحيحين؛ أخرجه أحمد (۱/٤٤٧)، من حديث القرآن، باب ﴿وَأُولَنَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمَلَهُنَّ ﴾، رقم (١٤٨٥)، من (٤٩٠٩)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، رقم (١٤٨٥)، من حديث أم سلمة رَضِّ اللهُ عَنها.



قَالَ اللهُ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ فَلَعَلَكَ بَنْ خِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَاذَا اللهُ عَزَقِجَلَّ: ﴿ فَلَعَلَكَ بَنْ خِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَاذَا اللهُ عَزَقِهِمُ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَاذَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَزَقِهِمُ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَاذَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَزَقِهِمُ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَاذَا اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَزَقِهِمُ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَاذَا اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَزَقِهِمُ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَاذَا اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَزَقِهِمُ إِن اللهُ عَرَقِهِمْ إِن اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَرَقِهُمُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَرَقِهُمْ إِن اللهُ عَلَيْهِمُ إِنْ اللهُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِمُ إِنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِمُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُمُ إِلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

## • 600 • •

قولُه تعالى: ﴿ فَلَعَلَفَ ﴾: الخِطابُ للرَّسولِ ﷺ. ﴿بَنْخِعٌ نَفْسَكَ ﴾ مُهْلِكٌ نفسَكَ؛ لأَنَّه كان ﷺ إذا لم يُجيبوه، حَزِنَ حُزْنًا شديدًا، وضاق صَدرُه حتَّى يكادَ يَهلَكُ، فسلَّه اللهُ وبيَّنَ له أَنَّه ليس عليه مِن عَدِمِ استِجابتِهم مِن شيءٍ، وإنَّما عليه البَلاغُ، وقد بلَّغَ.

﴿عَلَىٰ ءَاثَرِهِم ﴾، أي: باتّباعِ آثارِهم، لعلّهم يرجعون بعدَ عَدَمِ إجابتِهم وإعراضِهم.

﴿إِن لَّمْ يُوْمِنُوا بِهَنَا ٱلْحَدِيثِ ﴾، أي: إنْ لم يؤمنوا بهذا القرآنِ.

﴿أَسَفًا ﴾: مفعولٌ مِن أَجْلِه، العامِلُ فيه: ﴿بَنجُعُ ﴾، المعنى: أنّه لعلَّكَ باخِعٌ نَفْسَك مِن الأَسَفِ إذا لم يؤمِنوا بهذا، مع أنّ الرَّسولَ ﷺ ليس عليه مِن عَدَمِ اسْتِجابِتِهم مِن شيءٍ، ومُهِمَّةُ الرَّسولِ ﷺ البلاغُ. قال تعالى: ﴿فَإِنّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكِعُ ﴾ اسْتِجابِتِهم مِن شيءٍ، ومُهِمَّةُ الرَّسولِ ﷺ البلاغُ. قال تعالى: ﴿فَإِنّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكِعُ ﴾ [الرعد:٤٠]. وهكذا ورَثتُه مِن بعدِه؛ العلماءُ، وظيفتُهم البلاغُ. وأمَّا الهدايةُ فَبِيدِ اللهِ، ومِن المعلومِ أنّ الإنسانَ المؤمنَ يَحْزَنُ إذا لم يَسْتَجِبِ النَّاسُ للحَقِّ، لكنَّ الحازِنَ إذا لم يَشْتَجِبِ النَّاسُ للحَقِّ، لكنَّ الحازِنَ إذا لم يَشْتَجِبِ النَّاسُ للحَقِّ، لكنَّ الحازِنَ إذا لم يَشْتَجِبِ النَّاسُ الحَقِّ على نوعَين:

١ - نوعٍ يَحْزَنُ؛ لأنَّه لم يُقْبَلْ.

٢ - ونوعٍ يَحْزَنُ؛ لأنَّ الحقَّ لم يُقْبَلْ.

والثَّاني هو المَمدوحُ؛ لأنَّ الأوَّلَ إذا دعا فإنَّما يدعو لنَفْسِه، والثَّاني إذا دعا فإنَّما يدعو إلى اللهِ عَنَّهَجَلَّ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾ [النحل:١٢٥].

لكنْ إذا قال الإنسانُ: أنا أَحْزَنُ؛ لأنَّه لم يُقبَلْ قولي؛ لأنَّه الحقُّ؛ ولذلك لو تَبيَّنَ لي الحقُّ على خلافِ قولي، أَخَذْتُ به: فهل يكونُ مَحْمودًا؟ أو يكونُ غيرَ محمودٍ؟

الجواب: يكونُ مَحْمودًا، لكنَّه ليس كالآخرِ الذي ليس له هَمٌّ إلَّا قَبولَ الحقّ، سواءٌ جاء مِن قِبَلِه أو جاء مِن قِبَل غيرِه.



وَ قَالَ اللهُ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبَلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾. عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ ﴿ ﴾.

#### • • • • •

إذا تأمَّلْتَ القرآنَ تَجِدُ أَنَّه غالبًا يُقدِّمُ الشَّرِعَ على الحَلْقِ، قال اللهُ تعالى: ﴿الرَّمْنَ اللهِ عَلَمَ الْقُرْمَانَ أَنَّ خَلَقَ الإِنسَدِنَ ﴾ [الرحن:١-٣]. وتأمَّلِ الآياتِ في هذا المعنى، تَجِدْ أَنَّ اللهَ يبدأُ بالشَّرائعِ قَبْلَ ذِكْرِ الخَلْقِ وما يَتعلَّقُ به؛ لأنَّ المخلوقاتِ إنَّما سُخِّرَتْ للقيامِ بطاعةِ اللهِ عَزَّفَجَلَّ، قال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِجِّنَ وَٱلإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ للقيامِ بطاعةِ اللهِ عَزَّفَجَلَّ، قال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾ [الناريات:٥]. وقال عَزَقَجَلَّ: ﴿ هُو اللهِ عَنَقِبَلُ هذه النَّكُتةَ ؛ حتَّى يتَبيَّنَ لك أَنَّ أَصْلَ الدُّنيا إذًا اللهِمُ القيامُ بطاعةِ اللهِ عَزَقِجَلَّ. وتأمَّلُ هذه النُّكْتةَ ؛ حتَّى يتَبيَّنَ لك أَنَّ أَصْلَ الدُّنيا وإيجادَ الدُّنيا إنَّا هو للقيام بشريعةِ اللهِ عَزَقِجَلَّ.

قولُه تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا ﴾، أي: صَيَّرْنا. و (جعلَ اتَي بمعنى: خَلَقَ وبمعنى: صَيَّر؛ فإنْ تعدَّت لمفعولٍ واحدٍ، فإنَّها بمعنى: (خَلَقَ)، مِثْلُ قولِه تعالى: ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَٰتِ وَالنُّورَ ﴾ [الأنعام:١]. وإنْ تعدَّت لمفعولين، فهي بمعنى: صَيَّر، مِثْلُ قولِه تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلَنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًا ﴾ [الزخرف:٣]: أي صيَّرْناه بلُغَةِ العَربِ. وإنَّها نبَّهتُ على ذلك؛ لأنَّ الجَهْمِيَّةَ يقولون: إنَّ الجَعْلَ بمعنى: الخَلْقِ في جميع المواضع. ويقولون: معنى قولِه تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلَنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًا ﴾، أي: خَلقْناه. ولكنْ هذا غَلَطٌ على اللَّغةِ العربيَّةِ.

﴿ جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا ﴾: هنا ﴿ جَعلَ ﴾ بمعنى: صَيَّرَ، فالمفعولُ الأوَّلُ (ما)، والمفعولُ الثَّاني (زينةً)، أي: إنَّ ما على الأرضِ جعلَه اللهُ زينةً للأرضِ وذلك لاختبارِ النَّاسِ: هل يتعلَّقون بهذه الزِّينةِ أم يتعلَّقون بالخالقِ؟ النَّاسُ ينقسمون إلى قسمين: منهم مَن يتعلَّقُ بالخِّلقِ. واسمَعْ إلى قولِه تعالى مُبَيِّنًا هذا الأمرَ.

﴿ وَاتَٰلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيَطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ فَلَا اللَّهِ وَلَوْ سَتُنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُۥ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُۥ كَمْ الْغَاوِينَ ﴿ الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثُلُهُۥ كَمَثُلِ الْكَالِينَ الْفَوْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّلْمُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللللللّ

إذًا جَعلَ اللهُ الزِّينة؛ لاختبارِ العِبادِ، سَواءٌ أكانت هذه الزِّينةُ فيها خَلقَه اللهُ عَرَّقِجَلَّ وأَوْجَدَه، أَم مِمَّا صَنَعَه الآدَمِيُّ؛ فالقصورُ الفَخْمةُ المُزَخْرفةُ زينةٌ ولا شكَّ، ولكنَّها مِن صُنْعِ الآدَميِّ. والأرضُ بجبالِها وأنهارِها ونباتِها، وإذا أَنزلَ اللهُ الماءَ عليها اهتَزَّتْ ورَبَتْ، وأَنْبتَتْ مِن كلِّ زوجِ بهيجٍ، هذه زينةٌ مِن عندِ اللهِ تعالى.

قولُه تعالى: ﴿لِنَـبَلُوَهُمْ ﴾، أي: نَخْتبِرُهم.

وقولُه تعالى: ﴿أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾: الضَّميرُ يَعُودُ للخَلْقِ، وتأمَّلْ قولَه تعالى: ﴿أَحْسَنُ عَمَلًا﴾؛ لأنَّ العِبرةَ بالأَحْسنِ لا بالأَكْثرِ. وعلى هذا لو صلَّى الإنسانُ أربعَ ركعاتٍ، لكنْ على يقينٍ ضعيفٍ أو على إخلالٍ باتباع الشَّرعِ، وصلَّى آخَرُ ركعتَين بيقينٍ قويٍّ ومتابعةٍ قويَّةٍ: فأيُّها أَحْسَنُ؟ الثَّاني بلا شكَّ أَحْسَنُ وأَفْضَلُ؛ لأنَّ العِبرةَ بإحسانِ العملِ وإتقانِه إخلاصًا ومُتابَعةً.

في بعضِ العباداتِ، الأَفْضلُ التَّخفيفُ كرَكْعَتيِ الفَجرِ مثلًا، لو قال إنسانٌ: أنا أُحبُّ أَنْ أُطيلَ فيها في قراءةِ القرآنِ، وفي الرُّكوع والسُّجودِ والقيامِ، وآخَرُ قال: أَنا أُريدُ أَنْ أُخفِّفَ، فالثَّاني أَفْضلُ؛ ولهذا ينبغي لنا إذا رأَيْنا عامِّيًّا يُطيلُ في ركْعَتَي الفَجرِ أَنْ نسأَلُه: هل هاتانِ الرَّكعتان ركعتا الفَجرِ أو تَحِيَّةُ المَسجِدِ؟ فإنْ كانت تَحيَّةَ المسجدِ فَشَأْنُه، وإنْ كانت رَكعَتَيِ الفَجرِ قُلْنا: لا، الأَفْضلُ أَنْ تُخَفِّفَ، وفي الصِّيام رَخُّصَ ﷺ لأُمَّتِه أَنْ يُواصِلُوا إلى السَّحَرِ، ونَدَبَهم إلى أَنْ يُفْطِرُوا مِن حينِ غروبِ الشَّمس، فصام رَجُلان أَحَدُهما امتدَّ صومُه إلى السُّحورِ، والثاني أَفْطَرَ مِن حينِ غابتِ الشَّمسُ: فأيُّهما أَفْضلُ؟ الثاني أَفْضلُ بلا شكِّ، والأوَّلُ -وإنْ كان لا يُنْهى عنه- فإنَّه جائزٌ، ولكنَّه غيرُ مَشروع، فانْتَبِهْ لهذا ﴿أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾؛ ولذلك تَجِدُ النبيَّ ﷺ يَفعلُ مِن العباداتِ ما كان أَحْسَنَ؛ يَحُثُّ على اتِّباع الجنائزِ، وتَمَرُّ به الجنائزُ ولا يَتْبَعُها. يَحُثُّ على أنْ نصومَ يومًا ونُفطِرَ يومًا، ومع ذلك هو لا يَفعلُ هذا، بل كان أحيانًا يُطيلُ الصُّومَ، حتَّى يُقالَ: لا يُفطِرُ. وبالعكس، يُفْطِرُ حتَّى يُقالَ: لا يصومُ. كلُّ هذا يَتَّبِعُ ما كان أَرْضِي للهِ وأَصْلَحَ لقَلْبِه.

قولُه تعالى: ﴿صَعِيدًا﴾: هذه الأرض بزينتِها، بقُصورِها وأشجارِها ونباتِها، سوف يجعلُها اللهُ تعالى ﴿صَعِيدًا جُرُزًا ﴾، أي: خاليًا، كما قال تعالى: ﴿وَيَسْتَعُلُونَكَ عَنِ اللَّهِ اللهُ تعالى ﴿صَعِيدًا جُرُزًا ﴾، أي: نَسْفًا عظيمًا؛ ولهذا جاء مُنكَّرًا، أي: نَسْفًا عظيمًا. قال تعالى: ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ اللَّهِ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا آمَتًا ﴾ نَسْفًا عظيمًا. قال تعالى: ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ اللَّهُ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا آمَتًا ﴾ [طه:١٠٠-١٠٠]. وبلَحْظةٍ: كُنْ فيكونُ! إذًا هذه الأرضُ يا أخي، لا يَتعلَّقُ قلبُك بها؛ فهي زائلةٌ، هي ستصيرُ كأنْ لم تكُنْ، كما قال: ﴿ كَانَ لَمْ تَغْنَ إِلَّا لَمْسٍ ﴾ [يونس:٢٤].

وتأمَّلِ الجُملة الآن: ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ ﴾ فيها مُؤكِّدان، (إنَّ) و(اللَّام)، ثمَّ إنَّها جاءت بالجُملة الاسميَّة الدَّالَّة على القُدْرةِ المُسْتمرَّةِ، إذا قامت القيامةُ: أين القصورُ؟! لا قصورَ، لا جبالَ، لا أشجارَ. الأرضُ كأنَّها حَجَرٌ واحدٌ أَمْلَسُ، ما فيها نباتٌ، ولا بِناءٌ، ولا أشجارٌ، ولا غيرُ ذلك، سيُحوِّلُها الله تعالى ﴿ جُرُزًا ﴾ خاليةً مِن زينتِها التي كانت عليها!



﴿ قَالَ اللهُ عَنَّهَجَلَّ: ﴿ أَمْر حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًا ﴿ إِنْ اللهُ عَنَّهَ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَانِنَا مِن لَذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَسَّكَا ﴿ إِنْ اللهِ عَلَى الْمَا مِنْ أَمْرِنَا رَسَّكَا ﴿ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى

#### • • • • •

قولُه تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ ﴾: (أَمْ) هنا مُنقطعَةٌ، فهي بمعنى (بَلْ).

و ﴿ حَسِبْتَ ﴾ بمعنى: ظَننْتَ. هنا أتى بـ (أَمْ) المُنْقطعةِ التي تتَضمَّنُ الاستفهامَ؛ مِن أَجْلِ شـدِّ النَّفْسِ إلى الاستماعِ إلى القصَّةِ؛ لأنَّها حقيقةٌ عَجَبٌ، هذه القصَّةُ عَجَبٌ.

﴿ٱلْكُهْفِ ﴾: الغارُ في الجَبَلِ.

﴿وَٱلرَّقِيمِ ﴾، بمعنى: المَرْقومِ، أي: المكتوبُ؛ لأنَّـه كُتِبَ في حَجَـرٍ على هذا الكَهْفِ قصَّتُهم مِن أوَّلِها إلى آخِرِها.

﴿كَانُواْ ﴾، أي: أصحابُ الكهفِ والرَّقيم.

﴿مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًا ﴾: مِن آياتِ اللهِ الكَونيَّةِ.

﴿ عَبَا ﴾، أي: مَحَلُّ تعجُّبِ واستغرابٍ؛ لأنَّ هؤلاء سَبعةٌ، معهم كلبٌ كرِهوا ما عليه أَهلُ بلدِهم مِن الشِّركِ؛ فخَرَجوا مُتَّجِهين إلى اللهِ، يريدون أنْ يَنجوا بأَنْفُسِهم

ممّاً كان عليه أهلُ بلدِهم، فلَجأوا إلى هذا الغارِ، وكان مِن حُسْنِ حظّهم أنَّ هذا الغارَ له بابٌ لا يتَّجِهُ للمَشرقِ ولا للمَغربِ، سبحان الله! توفيقٌ؛ لأنَّه لو اتَّجَهَ إلى المشرقِ، لأَكلَتْهم الشَّمسُ عند الشُّروقِ، ولو اتَّجهَ إلى المغربِ، لأَكلَتْهم عند الغروبِ، كما قال تعالى: ﴿وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱللهِ مَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِنْهُ ذَاكَ اللهِ ﴾ [الكهف:١٧]. وسيأتينا إنْ شاء اللهُ تعالى.

﴿إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ ﴾: مِن هنا بدأتِ القصَّةُ، وعلى هذا يكونُ ﴿إِذْ أَوَى ﴾: مُتَعلِقًا بمحذوفٍ تقديرُه: «اذْكُرْ إِذْ أُوى الفِتيةُ»، وكان كفَّارُ قريشٍ قد سألوا النبيَّ ﷺ عن قصَّتِهم، وهو عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ لَم يقرأِ الكُتب، قال تعالى عنه: ﴿ وَمَا كُنتَ لَتُلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنَبٍ وَلَا تَخُطُّهُ, بِيَمِينِكَ إِذَا لَآرَتَابَ ٱلمُبْطِلُونَ ﴾ [العنكبوت:٤٨]. فوعَدَهم؛ فأَنْجَزَ اللهُ له الوَعْدَ.

و ﴿ ٱلْفِتْيَةُ ﴾: جمع: فَتَّى، وهو الشَّابُّ الكاملُ القوَّةِ والعزيمةِ.

﴿إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ﴾، أي: لجؤوا إليه مِن قومِهم فارِّينَ منهم؛ خَوفًا أَنْ يُصيبَهم ما أصابَ قومَهم مِن الشِّركِ والكفرِ بالبعثِ، فقالوا: ﴿رَبَّنَا ءَانِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً﴾: لجؤوا إلى اللهِ.

﴿ اَنْ اَ ﴾: أَعْطِنا.

﴿مِن لَّدُنك ﴾، أي: مِن عندِك.

﴿ رَمْمَةً ﴾، أي: رحمةٌ تَرْحُمنا بها، وهذا كقولِ الرَّسولِ ﷺ لأبي بكرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ حِين قال أبو بكرٍ للنبيِّ ﷺ عَلَمْ اللهُمَّ إِنِّي حَين قال أبو بكرٍ للنبيِّ ﷺ عَلَمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي

ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ؛ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»(١).

﴿وَهَيِّئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَكًا﴾، ﴿وَهَيِّئَ﴾: اجْعَلْ لنا. وتَهْيئَةُ الشَّيءِ أَنْ يُعَدَّ؛ ليكونَ صالحًا للعمل به.

﴿مِنْ أَمْرِنَا رَشَـدًا ﴾ الرَّشَدُ: ضدُّ الغَيِّ، أي: اجعلْ شَأْنَنا موافقًا للصَّوابِ.

• • 🕸 • •

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، رقم (٨٣٤)، ومسلم: كتاب الذكر، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، رقم (٢٧٠٥).



قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهُ عَنْوَجَلَّ: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهُ ثَمَّرٌ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَى ٱلْجِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِشُوّا أَمَدًا الله ﴿ .

## • • • • •

قولُه تعالى: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ ﴾، أي: أَنَمْناهم نَـومةً عميقةً. والنَّـومُ نوعان:

١ - خَفيفٌ: وهذا لا يَمْنعُ السَّماعَ؛ ولهذا إذا نِمْتَ فأوَّلَ ما يأتيكَ النَّومُ تَسْمعُ مَن حَوْلَك.

٢ - عميقٌ: إذا نِمْتَ النَّومَ العميقَ لا تَسمعُ مَن حَوْلَك.

ولهذا قال: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ ﴾، أي: بحيث لا يَسْمَعون.

﴿ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾، أي: معدودةٌ، وسيأتي بيائها في قولِه تعالى: ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِأْتَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ شِنْعًا ﴾ [الكهف:٢٥].

قولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ ﴾: وذلك بإيقاظِهم مِن النَّومِ. وسمَّى اللهُ الاستيقاظَ مِن النَّومِ بَعْثًا؛ لأنَّ النَّومَ وفاةٌ، قال تعالى: ﴿وَهُو ٱلَّذِى يَتَوَفَّكُمْ بِأَلَيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِأَلْنَهَادِ ثُمَّ يَبَعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُّ مُسَمَّىٰ ثُمَّ إلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٦٠]. وقال تعالى: ﴿ اللّهُ يَتَوَفَى ٱلأَنفُس حِينَ مَوْتِهِا وَالّتِي لَمْ

تَمُتْ فِي مَنَامِهِكَ أَفَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّىٰ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْكِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ [الزمر:٤٢]. فالنَّومُ وَفاةٌ.

وقولُه: ﴿بَعَثَنَاهُمْ لِنَعْلَمَ ﴾: قد يقعُ فيه إشكالٌ هو: هل اللهُ عَزَّقِجَلَّ لا يَعلمُ قَبْلَ ذلك؟

الجوابُ: لا، واعْلَمْ أنَّ هذه العبارة يُرادُ بها شيئان:

١ - عِلْمُ رؤيةٍ وظهورٍ ومُشاهدَةٍ، أي: لنَرى، ومعلومٌ أنَّ عِلْمَ ما سيكونُ ليس كعِلْمِ ما كان؛ لأنَّ عِلْمَ اللهِ عَنَّ فَجَلَّ بالشَّيءِ قَبْلَ وقوعِه عِلْمٌ بأنَّه سيقعُ، ولكنْ بَعْدَ وقوعِه عِلْمٌ بأنَّه وَقَعَ.
 بَعْدَ وقوعِه عِلْمٌ بأنَّه وَقَعَ.

٢- أنَّ العِلْمَ الذي يترتَّبُ عليه الجزاءُ هو المُرادُ، أي: لنَعْلَمَ عِلْمًا يترتَّبُ عليه الجزاءُ، وذلك كقولِه تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّعِينَ ﴾ عليه الجزاءُ، وذلك كقولِه تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّعِينِ ﴾ [حمد: ٣١]. قَبْلَ أَنْ يَبْتَلِينا قد عَلِمَ مَن هو المُطيعُ ومَن هو العاصي، ولكنَّ هذا لا يترتَّبُ عليه لا الجزاءُ ولا الثَّوابُ، فصار المَعنى: لنَعْلَمَ عِلْمَ ظهورٍ ومُشاهدَةٍ، وليس عِلْمُ الظُّهورِ والمُشاهدةِ كعِلْمٍ ما سيكونُ، والثَّاني عِلْمًا يترتَّبُ عليه الجزاءُ.

أمَّا تَحَقُّقُ وقوعِ المعلومِ بالنِّسبةِ للهِ، فلا فَرْقَ بَيْنَ ما عَلِمَ أَنَّه يقعُ، وما عَلِمَ أَنَّه وَقَعَ، كُلُّ سواءٌ. وأمَّا بالنِّسبةِ لنا صحيحٌ أَنَّا نَعلمُ ما سيقعُ في خَبَرِ الصَّادقِ، لكنْ ليس عِلْمُنا بذلك كعِلْمِنا به إذا شاهَدْناه بأَعْيُنِنا؛ ولذلك جاء في الحديثِ الصَّحيحِ: «لَيْسَ الخَبَرُ كَالمُعَايَنَةِ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٢١٥)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَتُهَءَنُهُا، وصححه الألباني في تخريجه للعقيدة الطحاوية رقم (٤٠١).

﴿أَيُّ ٱلْجِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا ﴾:

قولُه: ﴿ ٱلْحِزْبَيْنِ ﴾، يعني: الطَّائفتَين.

وقولُه: ﴿أَحْصَىٰ ﴾، يعني: أَبْلَغَ إحصاءً، وليست فِعْلَا ماضيًا، بل اسمَ تَفضيلٍ، فصار المعنى: أيُّ الحِزْبَين أَضْبَطُ لِهَا لَبِثُوا أَمَدًا، أي: اللَّذَةُ التي لَبِثُوها؛ لأنَّهم تنازَعوا أَمْرَهم، فقالوا: ﴿لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾ [الكهف:١٩]. وقال آخرون: ﴿رَبُّكُمُ أَعَلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ﴾ [الكهف:١٩]. ثمَّ النَّاسُ مِن بَعْدِهم اختلَفوا: كم لَبِثوا؟



وَ قَالَ اللهُ عَرَّقِهَلَ: ﴿ نَحَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْكَةً ءَامَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى اللهُ عَرَّقِهَا اللهُ عَرَقِهِمْ اللهُ عَرَقِهِمْ اللهُ عَرَقِهِمْ اللهُ عَرَقِهِمْ اللهُ عَرَقَهُمْ اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا اللهُ عَرَقَهُمْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَرَقَهُمْ اللهُ عَرَقَهُمْ اللهُ عَرَقَهُمْ اللهُ عَرَقَهُمْ اللهُ عَرَقَهُمُ اللهُ عَلَيْكُ ع

## • • • •

نِعْمَ القائلُ صِدْقًا وعِلْمًا، وبيانًا وإيضاحًا؛ لأنَّ كلامَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُتَضمِّنُ للمِدْمِ والصِّدْقِ، والفصاحةِ والإرادةِ؛ أربعةِ أشياءَ: كلامُه عَنَّوَجَلَّ عن عِلْمٍ، وكلامُه أيضًا عن صِدْقٍ، وكلامُه في غايةِ الفصاحةِ، وإرادتُه في هذا الكلامِ خَيرُ إرادةٍ، يريد بها يتكلَّمُ به أنْ يَهْدِيَ عِبادَه.

﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ ﴾: قصُّ اللهِ عَنَّقِجَلَّ أَكْمَلُ القَصصِ وأَحْسنُ القَصصِ؛ لأَنَّه صادرٌ عن:

١- عِلْمٍ.

٢- عن صِدْقٍ.

٣- صادرٌ بأَفْصحِ عبارةٍ وأَبْيَنِها وأَوْضَحِها، ولا كلامَ أَوْضَحُ مِن كلامِ اللهِ،
 إلَّا مَن أَضلَ اللهُ قَلْبَه، وقال: هذا أساطيرُ الأوَّلين.

٤ - وبأَحْسَنِ إرادةٍ لم يُرِدِ اللهُ تعالى بها يَقُصُّ علينا أَنْ نَضِلَ، ولا بها حَكَمَ علينا أَنْ نَجورَ، بل أرادَ أَنْ نَهْتدِيَ ونقومَ بالعَدْلِ.

وقولُه: ﴿ نِّحَنُ ﴾: إذا قال قائلٌ: أليس اللهُ واحدًا؟

فالجوابُ: نَعَمْ، واحدٌ لا شكَّ، لكنْ لا شكَّ أَنَّه جَلَّوَعَلاَ أَعْظَمُ العُظاءِ، والأسلوبُ العربِيُّ إذا أَسْنَدَ الواحدُ إلى نَفْسِهِ صيغةَ الجَمْعِ فهو يَعْني أَنَّه عظيمٌ، ومعلومٌ أَنَّه لا أَحَدَ أَعْظَمُ مِن اللهِ تعالى؛ ولهذا تَجِدُ الملوكَ أو الرؤساءَ إذا أرادوا أن يُصدِروا المَراسِمَ يقولون: «نحن فلانُ بنُ فلانٍ، نَأْمُرُ بكذا وكذا». إذًا كلُّ ضائرِ الجَمْع المَنْسوبةِ إلى اللهِ تعالى المُرادُ بها التَّعظيمُ.

﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِ ﴾، أي: نقرؤه عليك ونُحدِّثُك به. ﴿نَبَأَهُم ﴾، أي: خَبَرُهم. ﴿بِالْحَقِ ﴾، أي: بالصِّدقِ المُطابِقِ للواقِع.

﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُوا بِرَبِهِمْ ﴾: فِتيةٌ شبابٌ، ولكنْ عندَهم قوَّةُ العزيمةِ، وقوَّةُ البَدَنِ، وقوَّةُ الإيهانِ.

﴿ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ﴾: زادَهم اللهُ عَنَّ عَلَى اللهُ عَنَّ اللهُ تعالى يَزيدُ الذين يَهْتَدون هُدًى، وكُلَّما ازْدَدْتَ عَمَلًا بعِلْمِك؛ زادَك اللهُ هُدًى، أي: زادَك اللهُ عِلْمًا.



وَ قَالَ اللهُ عَزَّقِهَلَ: ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ فَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِدِة إِلَهُمَّ لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا اللهِ .

#### • • • • •

﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾، أي: ثَبَّنَاها وقوَّيْناها، وجَعلْنا لها رِباطًا؛ لأنَّ جميعَ قومِهم على ضدِّهم، ومخالفةُ القومِ تحتاجُ إلى تثبيتٍ، لا سِيَّا أنَّهم شبابٌ، والشَّابُ ربَّما يُؤثِّرُ فيه أَبُوه، ويقول له: «اكْفُرْ»! ولكنَّ الله رَبَطَ على قلوبِهم؛ فثبَّتَهم، اللَّهُمَّ ثَبِّننا يا ربِّ.

﴿ إِذْ قَامُواْ ﴾، يعني: في قومِهم مُعْلِنين بالتَّوحيدِ، ومُتَبَرِّئين مَّا كان عليه هؤلاء الأقوامُ. ﴿ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾: وليس ربَّ فلانٍ وفلانٍ، بل هو ربُّ السَّماواتِ والأرضِ، فهو سبحانه مالكُ وخالقٌ، ومُدبِّرُ السَّماواتِ والأرضِ؛ لأنَّ الرَّبَ الذي هو اسمٌ مِن أسماءِ اللهِ معناه: الخالقُ المالِكُ المُدبِّرُ، ولم يُبالوا بأَحدٍ، فهم كسَحرةِ فِرعونَ: ﴿ قَالُواْ لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِن الْبَيْنَةِ وَالذِّي فَطَرَناً فَاقْضِ مَا أَنتَ كَسَحرةِ فِرعونَ: ﴿ قَالُواْ لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَآءَنا مِن الْبَيْنَةِ وَالّذِي فَطَرَناً فَاقْضِ مَا أَنتَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

والدُّنيا كلُّها قاضيةٌ مُنتهِيةٌ؛ طالَت بِكَ أَمْ قَصُرَتْ! ولا بدَّ لكلِّ إنسانٍ مِن أَحَدِ أَمْرَين: إمَّا الهَرَمُ وإمَّا المَوتُ.

ونهايةُ الهَرَم المَوتُ أيضًا؛ ولهذا يقولُ الشَّاعرُ:

لَا طِيبَ لِلْعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنَغَّصَةً لَذَّاتُهُ بِادِّكَارِ المَوْتِ وَالْهَرَمِ(١)

الإنسانُ كلَّما تذكَّرَ أَنَّه سيموتُ؛ طالت حياتُه أَمْ قَصُرَتْ، فإنَّه لا يَطيبُ العيشُ له، ولكنْ مِن نِعمةِ اللهِ عَنَّفَجَلَّ أَنَّ النَّاسَ يَنْسَون هذا الأَمْرَ، ولكنَّ هؤلاء النَّاسين؛ مِنهم مَن يَنسى هذا الأَمْرَ باشْتِغالِه بطاعةِ اللهِ، ومِنهم مَن يَنساه بانشِغالِه بالدُّنيا.

﴿ اَلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: السَّماواتُ السَّبْعُ، والأرضُ كذلك سبعٌ كما جاءت بذلك النُّصوصُ، ولا حاجةَ لذِكْرِها؛ لأنَّها معلومةٌ، والحَمدُ للهِ.

﴿ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ ۚ إِلَهَا ﴾: لن نَدْعُوَ دعاءَ مسألةٍ، ولا دعاءَ عبادةٍ إلهًا سِواه، فأقرُّوا بالرُّبوبيَّةِ وأقرُّوا بالأُلوهيَّةِ؛ الرُّبوبيَّةُ قالوا: ﴿ رَبُّنَا رَبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ والأُلوهيَّةُ قالوا: ﴿ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ ۚ إِلَهَا ﴾، أي: سِواه.

﴿ لَقَدۡ قُلۡنَاۤ إِذَا شَطَطًا﴾: الجُمْلةُ هذه مُؤكَّدةٌ بثلاثةِ مؤكِّداتٍ، وهي: (اللَّام)، و(قد)، و(القَسَمُ الذي دلَّت عليه اللَّام).

وقولُه: ﴿إِذَا ﴾، أي: لو دَعَوْنا إلهًا سِواه، ﴿لَقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا﴾، أي: قَولًا مائلًا ومُوغِلًا بالكفرِ، وصَدَقوا؛ لو أنَّهم دَعَوا غيرَ اللهِ إلهًا، لقالوا هذا القولَ المائلَ المُوغِلَ بالكفرِ، والعِياذُ باللهِ.

• • ∰ • •

<sup>(</sup>۱) غير منسوب، وانظره في: أوضح المسالك (١/ ٢٣٩)، شرح ابن عقيل (١/ ٢٧٤)، همع الهوامع (١/ ٤٢٨).



وَ قَالَ اللهُ عَرَّفِجَلَّ: ﴿ هَنَوُلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةٌ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴿ هَا لَهُ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴿ هَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

# • • • • •

قولُه تعالى: ﴿ هَتَوُلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ اَلِهَةً ﴾: يشيرون إلى وِجْهةِ نَظرِهم في انعزالِهم عن قومِهم، قالوا: ﴿ هَتَوُلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ ﴾، أي: صيَّروا آلهةً مِن دونِ اللهِ، عَبَدوها مِن دونِ اللهِ!

﴿لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنِ بَيِّنِ ﴾، يعني: هلَّا ﴿يَأْتُونَ عَلَيْهِم ﴾، أي: على هذه الآلِهةِ، أي: على كَوْنِها آلِهةً، وكونِهم يَعبُدونها. فالمَطلوبُ منهم شيئان:

١ - أَنْ يُثْبِتُوا أَنَّ هذه آلِهةٌ.

٢- أَنْ يُثْبِتُوا أَنَّ عِبادتَهم لها حتٌّ، وكِلا الأَمْرَين مُستحيلٌ.

﴿ وَسُلَطَنِ بَيِنِ ﴾ : السَّلْطانُ كلُّ ما للإنسانِ به سُلطةٌ، قد يكونُ الْمرادُ به الدَّليلَ، مثلُ قولِه تعالى: ﴿ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَن ِ بَهِنذَا ﴾ [يونس:٢٦]. وقد يكونُ الْمرادُ به القوَّةَ والغَلَبةَ، مثلُ قولِه تعالى عن الشَّيطانِ: ﴿ إِنَّمَا سُلَطَنُهُ مَكَ الَّذِينَ اللَّهُ مَثْلُ قولِه تعالى عن الشَّيطانِ: ﴿ إِنَّمَا سُلَطَنُهُ مَلَى اللَّذِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُلِلَّةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللللْمُلِللَّةُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُلِلَّةُ الللْمُ

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ آفَتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾: (الفاءُ) للتَّفريعِ. «مَن»: استفهامٌ بمعنى: النَّفيِ، أي: لا أَحَدَ أَظْلَمُ مِمَّنِ افتَرى على اللهِ كَذِبًا، واعْلَمْ أَنَّ الاستفهامَ إذا ضُمِّنَ معنى النَّفي صار فيه زيادةُ فائدةٍ، وهي أنَّه يكونُ مُشْرَبًا معنى التَّحدِّي؛ لأنَّ اللَّفيَ المُجرَّدَ لا يدلُّ على التَّحدِّي:

لو قُلْتَ: «مَا قَامَ زِيدٌ»، مَا فَيه تَحَدِّ، لَكَنْ لُو قُلْتَ: «مَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى على اللهِ كَذِبًا؟» فهذا تحدِّ، كأنَّك تقولُ: أَخْبِرْنِي أُو أَوْجِدْ لِي أَحَدًا أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى على اللهِ كَذِبًا.

فقولُه: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ ﴾، أي: مَن أَشَدُّ ظُلْمًا مِمَّنِ افْتَرى على اللهِ كَذِبًا في نِسْبَةِ الشَّريكِ إليه، وغيرِ ذلك، كلُّ مَن افْتَرى على اللهِ كَذِبًا، فلا أَحَدَ أَظْلَمُ منه، أنتَ لو كَذَبْتَ على شخصٍ، لكان هذا ظُلِّها، وعلى شخصٍ أَعْلى منه، لكان هذا ظُلَّها أَعْلى مِن الأُوَّلِ، فإذا افْتَريْتَ كَذِبًا على اللهِ صار لا ظُلْمَ فوق هذا؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾. فإن قال قائلٌ: نَجِدُ أَنَّ اللهَ تعالى يقولُ: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾. ويقولُ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُو ﴾ [البقرة:١١٤]. و «أَظْلَمُ» تدلُّ على اسمِ التَّفضيلِ: فكيف الجَمْعُ؟ نقولُ: إِنَّ الجَمْعَ هو أنَّهَا اسمُ تَفْضيلِ في نَفْسِ المعنى الذي ورَدتْ به، فمَثلًا: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكِّرَ فِيهَا السَّمُهُ، ﴾، أي: لا أَحَدَ أَظْلَمُ مَنْعًا مِمَّنْ مَنَعَ مساجدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فيها اسمُه، وفي الكَذِبِ: أي الكَذبِ أَظْلَمُ؟ الكَذبُ على اللهِ، فتكونُ الأَظْلمِيَّةُ هنا بالنِّسبةِ للمعنى الذي سِيقتْ فيه ليست أَظْلَميَّةً مطلقةً؛ لأنَّها لو كانت أَظْلَميَّةً مُطلَقًا، لكان فيه نَوعٌ مِن التَّناقضِ، لكن لو قال قائلٌ: ألا يُمْكِنُ أنْ تقولَ: إنَّها اشتَركتْ في الأَظْلَمِيَّةِ؟ يعني: هذا أَظْلَمُ شيءٍ، وهذه أَظْلَمُ شيءٍ؟

فالجوابُ: لا يُمْكِنُ ؟ لأنَّه لا يُمْكِنُ أَنْ تَقْرِنَ بَيْنَ مَن مَنعَ مساجدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فيها اسمُه، وبَيْنَ مَن افْتَرى على اللهِ كَذِبًا ؟ فإنَّ الثَّاني أَعْظَمُ، فلا يُمْكِنُ أَنْ يَشْتركا في الأَظْلَمِيَّةِ، وحينئذٍ يتَعيَّنُ المعنى الأوَّلُ ؟ أَنْ تكونَ الأَظْلَميَّةُ بالنّسبةِ للمعنى الذي سِيقت فيه.



وَ قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللهَ فَأْوَرُا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُوْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُو مِنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا اللهُ .

# • 6/3 • •

قولُه تعالى: ﴿وَإِذِ آغَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوَا إِلَى ٱلْكَهْفِ﴾: هذا مِن قولِ الفِتيةِ، يعني: قال بعضُهم لبعضٍ: ما دُمْتُم اعتَزَلْتم قومَكم وما يعبدون إلَّا اللهَ.

وقولُه: ﴿إِلَّا الله ﴾: يَخْتَمِلُ أَنْ تكونَ استثناءً مِن قولِه: ﴿يَمْبُدُونَ ﴾، وعلى هذا يكونُ هؤلاء القومُ يعبدون الله ويعبدون غيرَه، والفِتيةُ اعتزَلوهم وما يعبدون إلَّا الله ويحتمِلُ أَنْ تكونَ (إلَّا) مُنْقطعة ، فيكون المعنى: أَنَّ هؤلاء القومَ لا يعبدون الله . ويكونُ المعنى: «وإذِ اعتزلتُموهم وما يعبُدون مُطْلقًا»، ﴿إِلَّا الله ﴾، أي: لكنِ الله لم تَعْتزِلوه، ولكنّكم آمَنتُم به، ويَحْتَمِلُ أَنْ تكونَ استثناءً مُتَّصِلًا على سبيلِ الاحتياطِ، يعني: أَنَّ هؤلاء الفِتْيةَ قالوا: ﴿وَمَا يَمْبُدُونَ إِلَّا الله ﴾ يخشون أَنْ يكونَ أَحَدٌ مِن أَقوامِهم يَعبدُ الله .

و(ال) في الكَهفِ تَحتمِلُ أَنْ تكونَ للعَهْدِ، وكأنَّه كَهْفٌ أَلِفوا أَن يَأْووا إليه، أو أَنَّ الْمُرادَ بها الكهالُ، أي: إلى الكهفِ الكاملِ الذي يَمْنعُكم مِن قومِكم؛ أمَّا الأوَّلُ فيحتاجُ إلى دليلٍ، أنَّ هؤلاء الفِتيةَ كانوا يَذهبون إلى كهفٍ مُعيَّنٍ يَأْوون فيه، وأمَّا

الثَّاني فوَجْهُه أَنَّه إِنَّمَا يَطْلُبُون كَهْفًا يَمْنَعُهم ويَخْميهم، فتكونُ (ال) لِبيانِ الكمالِ، أي: إلى كهفٍ يَمْنَعُكم ويَحْميكم مِن عدُوِّكم.

﴿ يَنشُرُ لَكُوْ رَبُكُم مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّى لَكُو مِنْ أَمْرِكُو مِرْفَقًا ﴾، يعني: أنّكم إذا فعلْتم ذلك فإنَّ الله سيئيسِّرُ لكم الأَمْرَ؛ لأنَّ مَن تَركَ شيئًا للهِ عوَّضَه اللهُ خيرًا منه، وهنا سؤال في قولِه: ﴿ فَأُورُا إِلَى ٱلْكَهْفِ ﴾: (الفاءُ)، يتبادَرُ للذِّهْنِ أنبَّا في جوابِ الشَّرطِ، والمعروفُ أنَّ (إذْ) ليست للشَّرْطِ، وإنَّها الذي للشَّرطِ هو (إذا)، أو (إذْ) إذا اقْتَرَنت بـ(ما)، فإذا لم تَقْترِنْ بـ(ما) فليست للشَّرطِ؟

والجوابُ عن ذلك أنْ يُقالَ: إمَّا أنَّها ضُمِّنتْ معنى الشَّرطِ، فجاءت (الفاءُ) في جوابِها ﴿فَأْثِواْ إِلَى ٱلْكَهْفِ﴾، أو أنَّ (الفاءَ) للتَّفْريعِ، وليست واقعةً في جوابِ الشَّرطِ، والمعنى: فحينتَاذٍ ﴿وَإِذِ آعْتَرَلْتُمُوهُمْ ﴾، فأووا إلى الكَهفِ.

﴿ وَيُهَيِّى فَكُو مِنْ أَمْرِكُم مِرْفَقًا ﴾، أي: يُهَيِّئُ لكم مِن شَأْنِكم ﴿ مِرْفَقًا ﴾، أي: مكانًا تَرْتَفِقون به.



﴿ قَالَ اللهُ عَزَّفَ عَلَى: ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ وَإِذَا عَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَلِئَتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ، وَلِيَّا ثُمُ شِدًا ﴿ ﴾ .

### • • • • • •

قولُه تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ ﴾:

في قوله: ﴿ تَرَّوُرُ ﴾ قراءتان: (تَزَّاوَرُ) بتشديدِ الزَّايِ وأصلها (تَتَزَاورُ)، و(تزَاورُ) بتخفيفِ الزَّايِ، والمرادُ بذلك أنَّها تَميلُ: ﴿ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ ﴾: تصوَّرْ كيف يكونُ الكهفُ الآن إذا كانت تَزَاوَرُ عنه ذاتَ اليمينِ ؟ يكونُ وَجْهُ الكهفِ إلى يكونُ الكهفِ اللهِ الشَّهالِ؛ ولهذا قال بعضُهم: إنَّ وَجْهَ الكهفِ إلى (بَناتِ نَعْشٍ)؛ النَّجومِ المعروفةِ في السَّهاءِ، يعرفُها أهلُ البَرِّ.

﴿ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾: تكونُ على شِمالِ الغارِ.

وقولُه: ﴿ نَقْرِضُهُمْ ﴾ قيل: المعنى: تَترُكُهم. وقيل: تُصيبُ منهم، وهو الأَقْرَبُ، أَنَّما تُصيبُ منهم، وهو الأَقْرَبُ، أَنَّما تُصيبُ منهم، وفائدةُ هذه الإصابةِ أَنْ تَمْنَعَ أجسامَهم مِن التَّغيُّرِ؛ لأنَّ الشَّمسَ كما يقولُ النَّاسُ: إنَّها صِحَّةٌ وفائدةٌ للأجسام.

﴿ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنْهُ ﴾: الضَّميرُ يَعودُ على هؤلاء الفِتيةِ، هذه الفَجْوةُ، يعني: الشَّيءُ الدَّاخلُ، يعني: ليسوا على بابِ الكهفِ مباشرة، بل في مكانٍ داخِلٍ؛

لأنَّ ذلك أَحْفَظُ لهم.

وفي قولِه تعالى: ﴿إِذَا طَلَعَت تَرَوَرُ ﴾، ﴿وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ﴾: دليلٌ على أنَّ الشَّمسَ هي التي تتحرَّكُ، وهي التي بتحرُّكِها يكون الطُّلوعُ والغروبُ، خِلافًا لِما يقولُه النَّاسُ اليومَ مِن أنَّ الذي يَدورُ هو الأرضُ، وأمَّا الشَّمسُ فهي ثابتةٌ.

فنحن لَدَيْنا شيءٌ مِن كلامِ الله، الواجبُ علينا أنْ نُجْرِيَـه على ظاهـرِه، وألَّا نَترَحْزَحَ عن هذا الظَّاهِرِ إلَّا بدليلِ بَيِّنٍ، فإذا ثَبَتَ لدينا بالدَّليلِ القاطعِ أنَّ اختلافَ اللَّيل والنَّهارِ بسببِ دَوَرانِ الأرضِ، فحينَئذٍ يجبُ أَنْ نُؤَوِّلَ الآياتِ إلى المعنى الْمُطابِقِ للواقع، فنقولُ: إذا طَلعتْ في رأي العَيْنِ وإذا غَربَتْ في رأيِ العَيْنِ، تَزَاوَرُ في رَأْيِ العَيْنِ، تَقْرِضُ فِي رَأْيِ العَيْنِ، أمَّا قبلَ أنْ يتَبيَّنَ لنا بالدَّليلِ القاطع أنَّ الشَّمسَ ثابتةٌ، والأرضَ هي التي تَدورُ وبدَوَراخِها يَختلِفُ اللَّيلُ والنَّهارُ، فإنَّنا لا نَقْبلُ هذا أبدًا، علينا أَنْ نقولَ: إِنَّ الشَّمسَ هي التي بدَوَراخِها يكونُ اللَّيلُ والنَّهارُ؛ لأنَّ اللهَ أضافَ الأفعالَ إليها، والنبيُّ ﷺ حينها غَرَبَتِ الشَّمسُ قال لأبي ذَرِّ: «أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ؟»(١) فأَسْنَدَ الذَّهابَ إليها، ونحن نَعلمُ عِلْمَ اليقينِ أنَّ اللهَ تعالى أَعْلَمُ بِخَلْقِه، ولا نَقْبَلُ حَدْسًا ولا ظَنًّا، ولكنْ لو تَيقَّنَّا يقينًا أنَّ الشَّمسَ ثابتةٌ في مكانِها، وأنَّ الأرضَ تَدورُ حَوْلَها، ويكونُ اللَّيلُ والنَّهارُ، فحينئِذٍ تأويلُ الآياتِ واجبٌ؛ حتَّى لا يُخالِفَ القرآنُ الشَّيءَ المَقْطوعَ به.

<sup>(</sup>۱) قال النبي ﷺ لأبي ذُرِّ حينَ غَرَبَت الشمس: «أتدري أين تذهب؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنها تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعُرْشِ فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلا يُقْبَلَ مِنْهَا وَتُسْتَأْذِنَ فَلَا يُقِلْهُ أَنْ عَسْجُدَ فَلا يُقْبَلَ مِنْهَا وَتَسْتَأْذِنَ فَلَا يُقِلْهُ عَنْ مُغْرِبِهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَتَسْتَأْذِنَ فَلَا يُقُدِنَ لَهَا، يُقَالُ لَهَا الْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مُغْرِبِهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَلْشَمْسُ جَسُرِي لِمُسْتَقَرِلَهُ كَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيدِ ﴾ ". أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر، رقم (٣١٩٩).

قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾: الضَّميرُ يَعودُ على حالِ هؤلاء الفِتْيةِ:

١ - خروجُهم مِن قومِهم.

٢- إيواؤهم لهذا الغارِ.

٣- تَيْسيرُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ لهم غارًا مناسبًا.

لا شُكَّ أَنَّ هذا مِن آياتِ اللهِ الدَّالَّةِ على حِكْمتِه ورَحمتِه عَنَّهَجَلَّ: هل نَعْتبرُ أَنَّ هذا كرامةٌ؟

الجوابُ: نَعَمْ، نَعْتبِرُه كرامةً، ولا شكّ.

﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَهُ، وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴾:

﴿مَن يَهْدِ﴾: (مَن) شَرطيَّةُ. والدَّليلُ على أنَّها شَرْطيَّةٌ حَذْفُ (الياءِ) مِن (يَهدي)، والجوابُ: ﴿فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ﴾: و(اللَّهْتَدِ) أَصْلُها (اللَّهْتَدي) بالياءِ، لكنْ حُذِفَت (الياءُ) تخفيفًا، كما حُذِفت في قولِه تعالى: ﴿اللَّكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد:٩].

﴿ وَمَن يُضَلِلَ ﴾، أي: يُقدِّرُ أَنْ يكونَ ضالًّا.

﴿ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴾ ، أي: مَن يتولَّاه ويُرْشِدُه إلى الصَّوابِ، وفي هذا الحَبرِ مِن اللهِ تَنبيهُ إلى أَنَّنا لا نَسْأَلُ الهِدايةَ إلَّا مِن اللهِ، وأنَّنا لا نَجْزَعُ إذا رَأَيْنا مَن هو ضألٌ؛ لأنَّ الإضلالَ بيَدِ اللهِ، فنحن نُؤمِنُ بالقَدَرِ، ولا نَسْخَطُ الإضلالَ الواقعَ مِن اللهِ، لكنْ يجبُ علينا أنْ نُرشِدَ هؤلاء الضَّالِّين، فهُنا شَرْعٌ وقَدَرٌ:

القَدَرُ: يجبُ عليك أَنْ تَرْضى به على كلِّ حالٍ، والمقدورُ فيه تفصيلٌ. والمشروعُ: يجبُ أَنْ تَرْضى به على كلِّ حالٍ، فنحن نَرْضى أَنَّ اللهَ جَعَلَ النَّاسَ على قِسمين؛ مُهْتَدِ وضالً، ولكنْ يجبُ علينا مع ذلك أَنْ نَسْعى في هِدايةِ الخَلْقِ.



﴿ قَالَ اللهُ عَرَّفَجَلَّ: ﴿ وَتَعَسَبُهُمْ أَيْقَكَ اظْاً وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكُلْبُهُمْ لُولَيْتَ مِنْهُمْ فَرَارًا وَلَمُلِثْتَ الشَّمَالِ وَكَلْبُهُمْ لُولَيْتَ مِنْهُمْ فَرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اللهُ .

### • • • • •

قولُه تعالى: ﴿ وَتَغْسَبُهُمْ ﴾: أيُّها الرَّائي -إذا رأيتَهم - ﴿أَيْقَاظَا ﴾؛ لأنَّه ليس عليهم علامةُ النَّومِ، فالنَّائمُ يكونُ مُسْتَرْخِيًا، وهؤلاء كأنَّهم أيقاظٌ؛ ولذلك يُفرِّقُ الإنسانُ بَيْنَ رَجُلٍ نائمٍ، ورَجُلٍ مُضْطَجِعٍ ليَّا يراه، حتَّى لو أنَّ المُضْطَجِعَ أراد أنْ يتناوَمَ ويَخدَعَ صاحبَه، لعُرِفَ أَنَّه ليس بنائِم. ﴿وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ جَمْعُ: راقدٍ.

﴿ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾، يعني: مرَّةً يكونوا على اليَمينِ، ومرَّةً على الشّمالِ على الشّمالِ على الشّمالِ على الشّمالِ على الشّمالِ هو الأَكْمَلُ.

﴿ وَنُقَلِبُهُمْ ﴾: فيه دليلٌ على أنَّ فِعْلَ النَّائمِ لا يُنْسَبُ إليه. ووَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ اللهَ أضافَ تَقَلَّبَهم إليه، فلو أنَّ النَّائِمَ قال في نومِه: «امرأتي طالقٌ»، أو «في ذِمَّتي لفلانِ أَنْفُ ريالٍ»، لم يَثْبُتْ؛ لأنَّه لا قَصْدَ له ولا إرادةَ له؛ لا في القَولِ؛ ولا في الفِعْل.

والحِكمةُ مِن تَقْليبِهم ذاتَ اليَمينِ وذاتَ الشِّمالِ، بعضُ العلماءِ قال: لِئَلَّا تَأْكُلَ الرَّضُ الجانبَ الذي يكون مُلاصِقًا لها. ولكنَّ الصَّحيحَ: أنَّ الحِكمةَ ليست هذه،

الحِكمةُ مِن أَجْلِ تَوازُنِ الدَّمِ في الجَسَدِ؛ لأنَّ الدَّمَ يسيرُ في الجَسَدِ، فإذا كان في جانبِ واحدٍ أَوْشَكَ أَنْ يَنْحَرِمَ منه الجانبُ الأعلى، ولكنَّ الله بَحِكْمتِه جَعلَهم يتَقلَّبون.

قولُه تعالى: ﴿وَكَلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾، يعني: كأنَّه، واللهُ أَعْلَمُ، لم يَنَمْ. ﴿ بَنَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ ﴾، أي: جالسٌ على بَطْنِه، وقد مَدَّ ذِرَاعَيه.

﴿ بِٱلْوَصِيدِ ﴾: وهو فتحةُ الكهفِ، أو فِناءُ الكهفِ، يعني: إمَّا أَنْ يكونَ على الفَتْحَةِ، وإمَّا أَنْ يكونَ إلى جَنْبِ الكهفِ في فِنائه؛ ليَحْرُسَهم، وفي هذا دليلٌ على جوازِ اتِّخاذِ الكلبِ للحِراسةِ؛ حِراسةِ الآدَمِيِّين، أمَّا حِراسةُ الماشيةِ فقد جاءت به السُّنَّةُ، وحِراسةُ الحُرْثِ جاءت به السُّنَّةُ كذلك (۱).

حِراسَةُ الآدَمِيِّ مِن بابِ أَوْلَى؛ لأنَّه إذا جاز اتِّخاذُ الكلبِ لِحِراسةِ الماشيةِ والحَرْثِ أو للصَّيدِ الذي هو كمالُ، فاتِّخاذُه لحراسةِ البيتِ مِن بابِ أَوْلى.

قال اللهُ تعالى: ﴿لَوِ اَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾، أي: لو اطَّلَعْتَ -أيُّها اللهُ في قلبِ مَن أي: لو اطَّلَعْتَ -أيُّها اللهُ في قلبِ مَن يراهم؛ حتَّى لا يحاولَ أَحَدٌ أن يَدْنُوَ منهم؛ ولهذا قال: ﴿لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا ﴾، مع أنَّهم لم يَلْحقوه، لكنَّه خائفٌ منهم.

﴿ وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُغَبًا ﴾: مُلِئْتَ: لم يُملأُ قلبُه فقط، بل كلُّه، وهذا يدلُّ على شدَّةِ الحَوفِ الذي يَحصُلُ لَمَن رَآهم.

<sup>(</sup>١) عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌّ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ». متفق عليه. أخرجه البخاري: كَلْبَ صَيْد أَوْ مَاشِيَةٍ». متفق عليه. أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، كتاب الحرث، رقم (٢٣٢٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، رقم (١٥٧٥).



### • • • •

قولُه تعالى: ﴿ وَكَذَاكَ بَعَثْنَهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ﴾، أي: كما فَعَلْنا بهم مِن هذه العناية مِن تيسير الكهفِ لهم، وإنامتِهم هذه المُدَّةَ الطَّويلةَ، بَعتَهم اللهُ، أي: مثلُ هذا الفِعْلِ بَعَثناهم، فَعَلْنا بهم فِعْلَا آخَرَ. ﴿لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ﴾: كما جَرَتْ به العادةُ مثلُ هذا الفِعْلِ بَعَثناهم، فَعَلْنا بهم فِعْلَا آخَر. ﴿لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ﴾: كما جَرَتْ به العادةُ أنَّ النَّاسَ إذا ناموا يتساءلون إذا قاموا؛ مِن النَّاسِ مَن يقولُ: ماذا رأيتَ في منامِك؟ ومِن النَّاسِ مَن يقولُ: لعلَّ نومَك لذيذٌ، أو ما أَشْبَه ذلك. ﴿بَعَثْنَهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ ﴾ ليس المعنى: أنَّهم بُعِثوا للتَساؤلِ، ولكنْ بُعِثوا، فتساءلوا. فاللَّامُ جاءت للعاقبةِ لا للتَعليلِ، كما في قوله تعالى: ﴿فَالْنَقَطَهُ وَ اللَّهُ مِرْتَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّا وَحَزَنًا ﴾ لا للتَعليلِ، كما في قوله تعالى: ﴿فَالْنَقَطَهُ وَالْ يُمْكِنُ أَنْ تكونَ للتَّعليلِ؛ لأَنَّ آلَ فرعونَ لم يَلْتِقِطُوه ليكونَ لهم عَدُوًّا وحَزَنًا، ولكنَّهم التقطوه، فكان لهم عدُوًّا وحَزَنًا.

﴿ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمْ ﴾: كما جَرَتِ العادةُ، أي: كم مُدَّةً لَبِثْتم؟ ﴿ قَالُواْ

لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾، ﴿لَبِثْنَا يَوْمًا ﴾، أي: كاملًا.

﴿ أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾، أي: بعضُ اليوم؛ ذلك لأنَّهم دَخلوا في أوَّلِ النَّهارِ وبُعِثوا مِن النَّومِ في آخِرِ النَّهارِ، فقالوا: ﴿لَبِثْنَا يَوْمًا ﴾، إنْ كانِ هذا هو اليومَ الثَّاني، أو ﴿ بَعَضَ يَوْمِ ﴾، إنْ كان هذا هو اليومَ الأوَّلَ، وهذا ممَّا يدلُّ على عُمْقِ نومِهم.

﴿ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ﴾، أي: قال بعضُهم لبعض، وكأنَّ هؤلاء القائلين قد شَعَروا بأنَّ النَّومةَ طويلةٌ، ولكنْ لا يَسْتطيعون أنْ يُحَدِّدوا، أمَّا الأوَّلون فحدَّدوا بناءً على الظَّاهرِ، وأمَّا الآخَرون فلم يُحدِّدوا بناءً على الواقعِ؛ لأنَّ الإنسانَ يُفرِّقُ بَيْنَ النَّومِ اليسيرِ والنَّومِ الكثيرِ، ثمَّ قال بعضُهم لبعض:

﴿ فَ اَبْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ﴾ الوَرِقُ: هو الفِضَّةُ، كما جاء في الحديث: «وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ»(١). كان معهم دراهم مِن الفِضَّةِ.

﴿ فَالْبَعْثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزَّكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْـهُ ﴾ تَضَمَّنَ هذا:

أَوَّلًا: جوازَ التَّوكيلِ في الشِّراءِ. والتَّوكيلُ في الشِّراءِ جائزٌ، وفي البيع جائزٌ أيضًا، فإنَّ الرَّسولَ ﷺ وكَّلَ أَحَدَ أصحابِه أنْ يَشترِيَ له أُضْحيةً وأعطاه دينارًا، وقال: اشْتَرِ أُضْحيةً. فاشترى شاتَين بالدِّينارِ، ثمَّ باعَ إحداهَما بدينارٍ، فرَجَعَ بشاةٍ ودِينارٍ، فدعا له النبيُّ عَلَيْهُ أَنْ يُبارِكَ اللهُ له في بَيعِه، فكان لو اشترى تُرابًا لرَبِحَ فيه (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم (١٤٥٤)، من حديث أبي بكر رَضَخَالِلَّهُ عَنْهُ. (٢) عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارِ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيعِهِ وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. أخرجه البخاري: كتاب المناقب، رقم (٣٦٤٢).

وقد أخذَ العلماءُ مِن هذا الحديثِ: أنَّه يجوزُ تصرُّفُ الفُضوليِّ، أي: يجوزُ للإنسانِ أنْ يتصرَّفَ بهالِ غيرِه إذا عَلِمَ أنَّ غيرَه يَرْضى بذلك، فهؤلاء وَكَّلوا أحدَهم أنْ يَذْهبَ إلى المدينةِ، ويَأْتي برِزْقٍ.

ثانيًا: في هذا أيضًا دليلٌ أنَّه لا بأسَ على الإنسانِ أن يَطلبَ أَطْيَبَ الطَّعامِ؛ لقولِهم: ﴿فَلْيَنَظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا ﴾.

ثالثًا: فيه دليلٌ أيضًا على ضَعفِ قولِ الفقهاءِ: إنَّه لا يَصِحُّ الوَصْفُ بالأَفْعَلِ، أي: لا يجوزُ أَنْ أَصِفَ المَبيعَ بأَنَّه أَطْيبُ كلِّ شيءٍ، فلا تقولُ: «أَبيعُ عليك بُرًّا أَفْضَلَ ما يكونُ»؛ لأنَّه ما مِن طَيِّبٍ إلَّا وفوقَه أَطْيَبُ منه، ولكنْ يُقالُ: هذا يَرجعُ إلى العُرْفِ، فأَطْيبُ، يعني: في ذلك الوقتِ وفي ذلك المكانِ: وهل مِن السُّنَّةِ ما يَشْهَدُ لطَلبِ الأَزْكي مِن الطَّعامِ؟ نَعم، وذلك أَنَّ النبيَّ عَلِيهُ أَقرَّ الصَّحابةَ الذين باعوا التَّمْرَ الرَّديءَ بَتَمْرٍ جيِّدٍ؛ ليَطْعَمَ النبيُّ عَلِيهُ منه (۱)، ولم يَنْهَهُم عن هذا، وما قال: هذا تَرَفَّهُ، اتركوا طَلبَ الأَطْيبِ.

فالإنسان قد فَتحَ اللهُ له في أَنْ يَختارَ الأَطْيبَ مِن الطَّعامِ أو الشَّرابِ، أو المساكنِ أو النِّيابِ أو المراكِبِ، ما دامَ اللهُ قد أعطاه القُدرةَ على ذلك، فلا يُلامُ.

﴿ فَلَيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ ﴾، يعني: يَشْتري ويَأْتِي به، فجَمعوا بالتَّوكيلِ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيَّ قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرِ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مِنْ أَيْنِ هذَا؟» قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَـمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْدُ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ عِنْدُ ذَلِكَ: «أَوَّهُ أَوَّهُ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ». متفق عليه. أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود، رقم (٢٣١٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، رقم (١٥٩٤)، واللفظ للبخاري.

الشِّراءِ والإحضارِ.

﴿ وَلَيْ تَلَطَّفَ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدًا ﴾، أي: يتعاملُ بخُفْيةٍ؛ لِئَلَّا يُشْعَرَ بَهِم فَيُؤْذَون، وهذا يعني أنَّهم ظنُّوا أنَّهم لم يَلْبَثوا إلَّا قليلًا. ثم علَّلوا هذا، أي: الأَمْرُ بالتَّلَطُّفِ والنَّهيُ عن الإشعارِ بقولِهم:

﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَكُنا ﴾.

أي: أنَّهم لا بدَّ أنَّهم يَقتلونكم، أو يَرُدُّونكم على أعقابِكم بعدَ إيمانِكم.

﴿ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَكًا ﴾، أي: إذا عُدْتُم في مِلَّتِهم أَبدًا، وفي هذا دليلٌ على أَخْذِ الحَذَرِ مِن الأعداءِ بكلِّ وسيلةٍ، إلَّا الوسائلَ المُحرَّمةَ؛ فإنَّما مُحَرَّمةٌ لا يجوزُ أنْ يقعَ الإنسانُ فيها.



وَعَدَ اللهِ عَنَّهِمَ اللهُ عَنَّهِمَ اللهُ عَنَّهِمَ اللهُ عَنَّهِمَ لِيَعْلَمُواْ أَنَ وَعْدَ اللهِ حَقُّ وَأَنَّ اللهَ عَلَيْمِم بُنْيَنَا وَيُهُمْ أَعْلَمُ السَّاعَة لَا رَبِّ فِيهَا إِذْ يَتَنْزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ابْنُواْ عَلَيْمِم بُنْيَنَا وَيُهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالُواْ ابْنُواْ عَلَيْمِم بُنْيَنَا وَيُهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالُواْ ابْنُواْ عَلَيْمِم مَسْجِدًا اللهُ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ وَبَامِنُهُمْ وَيَقُولُونَ سَيَعُولُونَ ثَلَاثَةُ وَتَامِنُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبَعَةُ وَتَامِنُهُمْ وَيَعُولُونَ سَبَعَةُ وَتَامِنُهُمْ وَيَعُولُونَ سَبَعَةُ وَتَامِنُهُمْ وَيَعُولُونَ سَبَعَةُ وَتَامِنُهُمْ وَيَعُولُونَ سَبَعَةُ وَتَامِنُهُمْ وَيَعْمُ لِلْا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَ عَلَمُهُمْ اللهُ عَلِيلًا فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَ عَلَيْهِمُ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ قَلْ رَبِي أَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهَ عَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَ عَلَمُهُمْ اللهُ عَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَ عَلَمُهُمْ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ قَلْ رَبِي مُ أَعْلَمُهُمْ أَكُونُ وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَكُونُ وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَكُونُ اللهُ عَلَيْهُمْ أَكُونُ اللهُ عَلَيْهُمْ أَكُونُ اللهُ عَلَيْهُمْ أَكُونُ اللهُ عَلَيْهُمْ أَعْمَالُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ أَعْلَمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ أَعْمَالُوا اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ

# ••••••

قولُه تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْمٍ ﴾، يعني: مِثْلُ بَعْثِهم مِن نومِهم، فإنَّ اللهَ أَعْثرَ عليهم، يعني: أَطْلَعَ عليهم قومَهم.

﴿لِيَعْلَمُوٓا أَنَ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ ﴾: أَطْلَعَ اللهُ عليهم قومَهم؛ ﴿لِيَعْلَمُوٓا أَنَ وَعْدَ اللهِ حَقُّ ﴾: أَطْلَعَ اللهُ عليهم قومَهم؛ ﴿لِيَعْلَمُوٓا أَنَ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ ﴾؛ إمَّا أَنَّ المعنى: بقيامِ السَّاعةِ الذي كان يُنْكِرُه هؤلاء، أو لأنَّ اللهَ تعالى يُنجي المؤمنين مِن الكفَّارِ؛ لأنَّ هؤلاء السَّبعةَ نَجَوا مِن أُمِّةٍ عظيمةٍ تُقاتِلُهم وتَنهاهم عن التَّوحيدِ.

﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَا ﴾: ﴿ السَّاعَةَ ﴾، أي: قيامُ السَّاعةِ. ﴿ لَا رَبِّ فِيهَا ﴾، أي: لا شكَّ، واقعةٌ لا محالةً.

﴿إِذْ يَتَكَرْعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ﴾: مُتَعلِّقةٌ بـ ﴿أَعْثَرْنا ». أَعْثَرْنا عليهم، حتَّى تنازَعوا

أَمْرَهم بينهم، تنازَعوا فيما بينهم: ماذا نَفعلُ بهم؟ أَنترُكُهم أم ماذا نَصْنعُ بهم؟

﴿ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَا ﴾، يعني: ابْنُوا عليهم بُنْيانًا؛ حتى يكونَ أَثَرًا مِن الآثارِ، وحمايةً لهم.

﴿ رَبُّهُمۡ أَعۡلَمُ بِهِمۡ ﴾، يعني: تَوقَّفُوا فِي أَمْرِهم: كيف يَبْقُونَ ثلاثَمائةِ سنةٍ وَتِسْعَ سِنين، لا يَأْكلون ولا يَشربون، ولا يَتغيَّرون أيضًا؟!

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَمُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ ﴾: وهم أُمَراؤهم ﴿ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴾: بدلَ مِن أَنْ نَبْنِي بُنْيانًا نَحُوطُهم به ونَسْتُرُهم به، ولا يكونُ لهم أَثُرٌ. ﴿ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴾، أي: لنَجْعلَنَ عليهم مسجدًا نتَّخِذُه مُصلًى. والظَّاهرُ أنهم فعلوا؛ لأنَّ القائلَ هم الأُمَراءُ الذين لهم الغَلَبةُ. هذا الفِعْلُ؛ اتِّخاذُ المساجدِ على القبورِ مِن وسائلِ الشِّركِ، وقد جاءت شَريعتُنا بمُحاربتِه، حتَّى إنَّ النبيَ عَيَّ قال وهو في سِياقِ الموتِ: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا أَنْ

ثمَّ قال عَنَّهَ عَلَ مُبَيِّنًا اختلافَ النَّاسِ في عَدَدِهم: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ ۗ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ ۗ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ ۗ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَتَامِنُهُمْ لِلَّا قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ طَهْرًا وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ أَلَا مِلَا مِلَا مَلَ عَلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَ عَلَى اللهِ مَلَ وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَ مَنْ عَلَى اللهُ مَلْ وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَا قَلِيلُ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَ مَلَ عَلَى اللهُ اللهِ مَلْ وَلا تَسْتَفْتِ

سيقولون: ثلاثةٌ، أربعةٌ، خمسةٌ: كيف يُمْكِنُ أَنْ يكونَ قولان لغائبِ واحدٍ؟

<sup>(</sup>١) متفق عليه. أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، رقم (٤٣٥، ٤٣٦)، ومسلم: كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، رقم (٥٣١)، من حديث عائشة وابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ.

هذا يُخرَّجُ على وَجْهَين:

الوَجْهُ الأوَّلُ: أنَّ المعنى: سيقولُ بعضُهم: ثلاثةُ، رابِعُهم كَلْبُهم. ويقولُ البعضُ الآخَرُ: خسةٌ، سادِسُهم كَلْبُهم. ويقولُ البعضُ الثَّالثُ: سبعةٌ، وثامِنُهم كَلْبُهم.

والوَجْهُ الثَّاني: أنَّ المعنى: أنَّهم سيَتَردَّدون؛ مرَّةً يقولون: ثلاثةٌ. ومرَّةً يقولون: خسةٌ. ومرَّةً يقولون: خسةٌ. ومرَّةً يقولون: كذا، حَسَبَ ما يكونُ في أذهانِهم.

قال الله تعالى: ﴿رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ ﴾: قالَه في الذين قالوا: ﴿ثَلَاثَةُ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾، و﴿خَسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾: كِلا القولين قال اللهُ تعالى: إنهم قالوه: ﴿رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ ﴾، أي: راجِين بالغَيبِ، وليس عندهم يقينٌ.

﴿ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾: ولم يَقُلْ: رَجْمًا بالغَيبِ، بل سَكَتَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وهذا يدلُّ على أنَّ عَددَهم سبعةٌ، وثامِنُهم كَلْبُهم؛ لأنَّ الله عندما أَبْطَلَ القَولَين الأَوَّلِين، وسَكتَ عن النَّالثِ صار النَّالثُ صوابًا. نَظيرُه: قولُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ فِي المشركين إذا فَعلوا فاحشةً: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَخِشَةٌ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا ﴾: هذا في المشركين إذا فَعلوا فاحشةً: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَخِشَةٌ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا ﴾: هذا واحدٌ، ﴿ وَالنَّهُ أَمْنَ الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَ اللهَ لَا يَأْمُنُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:٢٨]. فأَبْطَلَ قولَهم:

﴿وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾: وسَكَتَ عن الأوَّلِ؛ فدلَّ على أنَّ الأوَّلَ: ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهَاۤ ءَابَآءَنَا﴾ صحيحٌ، وهنا لمَّا قال: ﴿رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ﴾ في القَولَين الأوَّلَين، وسَكَتَ عن الثَّالِثِ دلَّ على أنَّهم سبعةٌ، وثامِنُهم كَلْبُهم.

﴿ قُل رَّتِي ٓ أَعَامُ بِعِدَّ بِهِم ﴾، يعني: إذا حَصَلَ نِزاعٌ، فَقُلْ للنَّاسِ: ﴿ رَبِّ ٓ أَعَامُ بِعِدَ بِهِم ﴾. وهل أَعْلَمَنا اللهُ بعِدَّ تِهِم؟

الجوابُ: نَعَمْ، أَعْلَمَنا بأنَهم سبعةٌ، وثامِنُهم كَلْبُهم، يعني: فإذا كان اللهُ أَعْلَمَ بعِدَّتِهم، فالواجبُ أَنْ نَرْجِعَ إلى ما أَعْلَمَنا اللهُ به، ونقولُ جازِمِين بأنَّ عِدَّتَهم سبعةٌ، وثامِنُهم كَلْبُهم.

﴿ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾، أي: ما يَعْلَمُهم قَبْلَ إعلامِ اللهِ أَنَّهم سبعةٌ، وثامِنُهم كَالْبُهم إلَّا قليلٌ.

﴿ فَلَا تُمَارِ فِيمِمْ ﴾، أي: في شأنهم، في زمانهم، في مكانهم، في مآلِهم.

﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَ ۚ ظَهِرًا ﴾، أي: لا يَصِلُ إلى القلبِ؛ لأنّه إذا وصلَ الجِدالُ إلى القلبِ، اشتدَّ المُجادِلُ، وغَضِبَ وانتَفختْ أَوْداجُه وتأثَّرَ، لكنْ لَمَّا لم يَكُنْ للجِدالِ فيهم كبيرُ فائدةٍ، قال اللهُ تعالى: ﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَ ۚ ظَهِرًا ﴾، يعني: إلّا مِراءً على اللِّسانِ، لا يَصِلُ إلى القلبِ.

ويُؤخَذُ مِن هذا أنَّ ما لا فائدة للجِدالِ فيه، لا يَنبغي للإنسانِ أنْ يُتْعِبَ قلبَه في الجِدالِ به، وهذا يقعُ كثيرًا؛ أحيانًا يَحْتمي بعضُ النَّاسِ إذا جُودِلَ في شيءٍ لا فائدة فيه، فنقولُ: يا أخي، لا تَتْعَبْ، اجعلْ جِدالَك ظاهرًا على اللِّسانِ فقط، لا يَصِلُ إلى القلبِ؛ فتَحْتَمي وتَغْضبُ. وهذا يدلُّ على أنَّ ما لا خَيرَ فيه، فلا ينبغي التَّعمُّقُ فيه، القلبِ؛ فتَحْتَمي وتَغْضبُ. وهذا يدلُّ على أنَّ ما لا خَيرَ فيه، فلا ينبغي التَّعمُّقُ فيه، وهذا كثيرٌ، وأكثرُ ما يوجَدُ في عِلْمِ الكلامِ؛ فإنَّ علماءَ الكلامِ الذين خاضوا في التَّوحيدِ وفي العقيدةِ يأتون بأشياءَ لا فائدةَ منها، مثلُ قولِهم: "تَسَلْسُلُ الحَوادِثِ في الأَزلِ وفي المستقبلِ»، وما شابَه ذلك مِن الكلامِ الفارغِ الذي لا داعي له، وهم الأَزلِ وفي السَّقبلِ»، وما شابَه ذلك مِن الكلامِ الفارغِ الذي لا طائلَ تَحْتَها. فالشَّيءُ الذي ليس فيه فائدةٌ، لا تُتْعِبْ نَفْسَكَ فيه، وإذا رأيتَ مِن صاحبِك المُجادَلةِ، فَقُلْ له: «تَمَلَّ الموضوعَ». وسُدَّ البابَ.

﴿ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾، أي: ولا تَسْتَفْتِ في أهلِ الكهفِ، أي: ولا تَسْتَفْتِ في أهلِ الكهفِ، أي: مِن النَّاسِ، سواءٌ مِن أهلِ الكتابِ أَمْ مِن غيرِهم أَحَدًا عن حالِهم وزمانهم ومكانهم، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الإنسانَ لا ينبغي أنْ يَسْتَفْتِي مَن ليس أهلًا للإفتاءِ، حتَّى وإنْ زَعَمَ أنَّ عنده عِلْهًا، فلا تَسْتَفْتِهِ إذا لم يَكُنْ أَهْلًا.



وَ قَالَ اللهُ عَزَقَجَلَّ: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَ عِ إِنِّى فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ إِلَآ أَن يَشَآءَ اللهُ عَزَقَجَلَّ: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَ مِا إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا رَشَدًا ﴿ إِلَآ أَن يَشَاءَ اللهُ وَاذَكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى ٓ أَن يَهْدِينِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿ إِلَا أَنْ لَهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ ا

### • • • • •

قولُه تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ ﴾: الجِطابُ هنا للرَّسولِ ﷺ، كالخطابِ الذي قَبْلَه. ﴿ وَلَا نَقُولَنَ ﴾: الجِطابُ هنا للرَّسولِ ﷺ، كالخطابِ الذي قَبْلَه. ﴿ لِشَائَءٍ ﴾، أي: في شيءٍ. ﴿ إِنِي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴾: ذَكروا (١) أنَّ قُريشًا أَرْسلت إلى اليهودِ في المدينةِ، وقالوا: إنَّ رَجُلًا بُعِثَ فينا، يقولُ: إنَّه نَبِيٌّ، فقالوا: اسْأَلُوه عن ثلاثةِ أَشياءَ:

١ - عن فِتْيَةٍ خَرَجُوا مِن مدينتِهم، ولجؤوا إلى غارٍ: ما شَأنُهم؟

٢- وعن رَجُلِ مَلَكَ مشارقَ الأرضِ ومغاربَها.

٣- وعن الرُّوح.

ثلاثةُ أشياءَ، فسألوا النبيَّ ﷺ عن أصحابِ الكهفِ، فقال: «أُخْبِرُكُمْ غَدًا». فتوقَّفَ الوَحيُ، والنبيُّ ﷺ لا يَدْري عن قَصَصِ السَّابقين، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ لَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْبٍ وَلا تَخُطُّهُ,

<sup>(</sup>۱) رواه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام (۱/ ٣٠١)، ونقله أيضا عن ابن إسحاق: الطبري في تفسيره (١٤٣/١٥)، والقرطبي في تفسيره (١٠/ ٣٤٦)، وابن كثير في تفسيره (١٣٦/٥).

بِيَمِينِكَ إِذَا لَآرَبَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٨]. ولكنَّ الله اخْتبرَه؛ فأَمْسَكَ الوَحيَ خُسة عَشَرَ يومًا، كما ابْتَلَى سُلَيهانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَيَّا قال: «لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، تَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ اللّكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ. فَلَمْ يَقُلْ، وَطَافَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً يُجَامِعُهنَّ». وما الذي حصل؟ «أَتَتْ وَاحِدَةٌ اللهُ. فَلَمْ يَقُلْ، وَطَافَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً يُجَامِعُهنَّ». وما الذي حصل؟ «أَتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بشِقِّ إِنْسَانٍ مها بَلَغَ في اللهُ عِبادَه أَنَّ الأَمْرَ أَمْرُه، وأَنَّ الإنسانَ مها بَلَغَ في المَرتبةِ عندَ اللهِ تعالى والوَجاهةِ، فإنَّه لا مَفَرَّ له مِن أَمْرِ اللهِ.

مَكَثَ الوَحيُ خَسةَ عَشَرَ يومًا، ومِن المعلومِ أَنَّ النبيَّ ﷺ سيَلْحَقُه الغَمَّ والهَمُّ الْفَلَّ اللهَ الوَحيُ خَسةَ عَشَرَ يومًا، ومِن المعلوم اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاٰى ۚ إِنِّى فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴾: إلَّا قولًا مَقْرُونًا بِمشيئةِ اللهِ، فَقَرْنُ ذلك بِمشيئةِ اللهِ يستفيدُ منه الإنسانُ فائدتَين عظيمتَين:

<sup>(</sup>١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قَالَ سُلَيُهَانُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ إِنْ شَاء الله فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ الله فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ الله فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقَّ رَجُلٍ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاء الله جَمَعُولَ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاء الله جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الله فَرْسَانًا أَجْمَعُونَ». متفق عليه. أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب الاستثناء، رقم باب كيف كانت يمين النبي ﷺ، رقم (٦٦٣٩)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب الاستثناء، رقم (١٦٥٤). واللفظ للبخاري.

إحداهما: أنَّ اللهَ يُيسِّرُ الأَمْرَ له، حيث فوَّضَه إليه جَلَّوَعَلا. والثَّانيةُ: إنْ لم يَفْعَلْ لم يَخْنَثْ.

فيُستفادُ مِن قولِه: ﴿إِنِي فَاعِلُ ﴾ أنّه لو قال: سأفعلُ هذا -على سَبيلِ الحَيْرِ، لا على سَبيلِ الجَرْمِ بوقوعِ الفِعْلِ - فإنَّ ذلك لا يَلْزَمُه أَنْ يَأْتِيَ بالمشيئةِ، يعني: لو قال لك صاحبُك: هل تَمُرُّ عليَّ غدًا؟ فقُلْت: نعم، ولم تَقُلْ: إنْ شاء اللهُ، فلا بأسَ؛ لأنَّ هذا خَبَرٌ عبًا في نَفْسِكَ، وما كان في نَفْسِكَ فقد شاءَه اللهُ، فلا داعِي لتَعْليقِه بالمشيئةِ، أمَّا إنْ أَرَدْتَ أَنَّه سيقَعُ ولا بُدَّ، فَقُلْ: إنْ شاءَ اللهُ. وَجْهُ ذلك: أنَّ الأوَّلَ خَبَرٌ عبًا في قلبِك حاضرٌ الآن، وأمَّا أنَّك ستفعلُ في المستقبلِ، فهذا خَبَرٌ عن في عن الإنسانُ: سأسافرُ غدًا. فإنْ كان يُحْبِرُ عبًا في قلْبِه فلا يحتاجُ أنْ يقولَ: إنْ شاءَ اللهُ. وأسافرُ فِعْلَا، فهذا الفَرْقِ؛ إذا قال الأنه خَبَرٌ عن شيءٍ واقعٍ، أمَّا إذا كان يريدُ بقولِه: سأسافرُ، أنَّني سأُنشِئُ السَّفَرَ اللهُ ولهذا كانت الآيةُ الكريمةُ: ﴿إِنِي فَاعِلُ هُ مَا اللهُ ولهذا كانت الآيةُ الكريمةُ: ﴿إِنِي فَاعِلُ هُ مَا اللهُ ولهذا كانت الآيةُ الكريمةُ: ﴿إِنِي فَاعِلُ هُ فلا تَقُلْ لشيءٍ فَاعِلُ هُ ولهذا كانت الآيةُ الكريمةُ: ﴿إِنِي فَاعِلُ هُ ولهذا كانت الآيةُ الكريمةُ: ﴿إِنِي فَاعِلُ هُ فلا تَقُلْ لشيءٍ فَاعِلُ هُ ولهذا كانت الآيةُ فاعِلُهُ، وله تكُنْ: إنِي سأفعلُ، بل قال: ﴿إِنِي فَاعِلُ هُ فلا تَقُلْ لشيءٍ فَاعِلُهُ، إلَّا أَنْ يكونَ مَقْرُونَا بمشيئةِ اللهِ.

﴿وَاَذَكُر رَّبُكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾، يعني: اذكرْ أَمْرَ ربِّك؛ بأَنْ تقولَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، إِذَا نَسِيَ أَنْ تقولَها؛ لأَنَّ الإنسانَ قد يَنْسَى، وإذا نَسِيَ فقد قال اللهُ تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]. وقال النبيُّ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّها إِذَا ذَكَرَهَا»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة، رقم (٥٩٧) لكنه اقتصر على النسيان دون النوم، ومسلم: كتاب المساجد

فالمشيئةُ إذا نَسِيَها الإنسانُ، فإنَّه يقولُها إذا ذَكَرَها، ولكنْ: هل تَنفَعُه؟ بمعنى: أنَّه لو حَنِثَ في يمينِه: فهل تَسْقُطُ عنه الكفَّارةُ إذا كان قالها مُتأخِّرًا؟ مِن العلماءِ مَن قال: إنَّها تَنْفعُه، حتَّى لو لم يَذْكُرِ اللهَ إلَّا بعدَ يوم أو يومين، أو سنةٍ أو سنتَين؛ لأنَّ اللهَ أَطْلَقَ: ﴿وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾. ومِن العلماءِ مَن قال: لا تَنْفَعُه إلَّا إذا ذَكَرَ في زمنِ قريب، بحيث يَنْبَني الاستثناءُ على المُسْتَثْني منه، وهذا الذي عليه جمهورُ العلماءِ، فمثلًا إذا قُلْتَ: واللهِ، لأَفْعَلَنَّ هذا. ونسيتَ أَنْ تقولَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ ذَكَرْتَ بعدَ عشرةِ أَيَّام، فَقُلْتَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، ثمَّ لَم تَفْعَلْ، بِناءً على أنَّ مَن قال: إنْ شَاءَ اللهُ لم يَحْنَثْ، فَمِن العلماءِ مَن قال: يَنْفَعُه؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: ﴿وَأَذَكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾. ومنهم مَن قال: لا يَنْفَعُه؛ لأنَّ الكلامَ لم يَنْبَنِ بعضُه على بعضٍ. إذًا ما الفائدةُ مِن أَمْرِ اللهِ أَنْ نَذْكُرَه إذا نَسِينا؟ قال: الفائدةُ هو ارتفاعُ الإثم؛ لأنَّ اللهَ قال: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَهِ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا اللَّ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾. فإذا نسيتَ، فقُلْها إذا ذَكَرْتَ. لكن: هل تَنْفَعُك، فلا تَحْنَثُ أَمْ يَرْتَفِعُ عنك الإِثمُ دون حُكْمِ اليَمينِ؟ الظَّاهرُ: الثاني؛ أَنْ يَرْتَفِعَ الإِثْمُ، وأمَّا الحِنْثُ، فإنَّه يَحْنَثُ لو خالفَ؛ لأنَّ الاستثناءَ بالنِّسبةِ للحِنْثِ لا ينبغي إلَّا أَنْ يكونَ مُتَّصِلًا، ثمَّ الاتِّصالُ، هل يُقالُ: إنَّ الاتِّصالَ معناه أنْ يكونَ الكلامُ مُتَواصِلًا بعضُه مع بعضٍ؟ أو أنَّ الاتِّصالَ ما دامَ بالمَجْلِسِ؟

الجواب: فيه خلافٌ؛ بعضهم يقول: ما دام في المَجْلِسِ فهو مُتَّصِلٌ، وإذا قام عن المَجْلِسِ فقد انقطَعَ، قالوا: لأنَّ النبيَّ ﷺ قال: «الْبيِّعَانِ بِالخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»(١).

ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٤/ ٣١٥)،
 إلا أنه قدم النسيان على النوم، من حديث أنس رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار، رقم (٢١٠٨)، ومسلم: كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، رقم (١٥٣٢)، من حديث حكيم بن حزام رَعَوَالِلَّهُ عَنْهُ.

فجَعلَ التَّفرُّقَ فاصِلًا. ومنهم مَن قال: العِبرةُ باتِّصالِ الكلامِ بعضِه مع بعضٍ، والظَّاهرُ -واللهُ أَعْلَمُ- أَنَّه إذا كان في مَجْلسِه، ولم يَذْكُرْ كلامًا يَقْطَعُ ما بين الكلامَين، فإنه يَنفعُه الاستثناءُ؛ فلا يَحْنَثُ.

﴿ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبُ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴾:

(عسى): بمعنى الرَّجاءِ إذا وقَعَت مِن المَخلوقِ، فإنْ كانت مِن الحالِقِ فهي للوقوعِ، فقولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ إِلّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا فَهِي للوقوعِ، فقولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ إِلّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ آلَ اللهُ عَشَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللّهُ عَفُولًا ﴾ [النساء: ٩٨-٩٩]. نقولُ: (عسى) هنا واقعةٌ. وقال اللهُ عَنَّقِجَلَّ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنَجِدَ ٱللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوهَ وَلَوْ يَغْمُرُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

﴿أَن يَهُدِيَنِ رَبِّى ﴾، أي: يَدُلُّني إلى الطَّريقِ؛ ولهذا قال: ﴿لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا﴾، أي: هدايةً وتوفيقًا، وقد فعلَ اللهُ، فهَداه في شأنِ أصحابِ الكهفِ للرَّشَدِ.



وَلَيْتُواْ فِي كَلْهِ مِلْكَ مِنْ وَلَيْتُواْ فِي كَلْهِ فِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ تِسْعًا اللهُ عَنَّا مَا لَهُمْ مِن قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيِثُواْ لَهُ عَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ، وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِن دُونِهِ، مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ الْحَدَا اللهِ .

### • 00 • •

قولُه تعالى: ﴿ وَلِيَثُوا ﴾، يعني: أصحابُ الكهفِ. ﴿ فِي كَهْفِهِمْ ﴾: الذي اختاروه لأَنْفُسِهم، وناموا فيه.

﴿ ثَلَاثَ مِأْتَةِ ﴾: تُكْتَبُ اصطلاحًا «ثلاثَمائةٍ» مربوطةً؛ ثلاثَ مربوطةً بـ «مائةٍ»، وتُكْتَبُ «مائةٌ» بـ (الأَلِفِ)، لكنَّ هذه الأَلِفَ لا يُنطَقُ بها، وبعضُهم يَكتُبُ «ثلاثَ» وَحْدَها و «مائةً» وَحْدَها، وهذه قاعدةٌ صحيحةٌ.

# وقولُه: ﴿ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ ﴾:

﴿مِأْنَةِ﴾: بالتَّنوينِ، و﴿سِنِينَ﴾: تمييزٌ مُبيِّنٌ لـ «ثلاثِهائةٍ»؛ لأنَّه لولا كلمةُ «سِنين»، لكُنَّا لا ندري: هل ثلاثُهائةِ يومٍ، أو ثلاثُهائةِ أسبوعٍ، أو ثلاثُهائةِ سَنَةٍ؟ فلمَّا قال: ﴿سِنِينَ﴾ بَيَّنَ ذلك.

﴿ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا ﴾: ازدادوا على الثَّلاثِ مائةٍ تِسْعَ سِنينَ، فكان مُكْثُهم ثلاثَمائةٍ وتِسْعَ سِنين؟ وتِسْعَ سِنين؟

فالجوابُ: هذا بمعنى هذا، لكنَّ القرآنَ العظيمَ أَبْلَغُ كتابٍ، فمِن أَجْلِ تَناسُبِ

رؤوسِ الآياتِ قال: ﴿ ثَلَثَ مِأْنَةِ سِنِينَ وَأُزْدَادُواْ شِنَعًا ﴾، وليس كما قال بعضُهم بأنَّ السِّنين الثَّلاثَ مائةِ بالشَّمْسِيَّةِ، وازدادوا تِسْعًا بالقَمَريَّةِ، فإنَّه لا يُمْكِنُ أَنْ نَشْهَدَ على اللهِ بأنَّه أرادَ هذا المعنى؟ حتَّى لو وافَقَ أَنَّ ثلاثَ مائةٍ سنينَ شَمسيَّةٍ هي ثلاثُ مائةٍ وتِسْعُ سِنينَ بالقَمَريَّةِ، فلا يُمْكِنُ أَنْ نَشْهَدَ على اللهِ بهذا؛ لأنَّ الحسابَ عندَ اللهِ تعالى واحدٌ: وما هي العلاماتُ التي يكونُ بها الحسابُ عندَ اللهِ تعالى واحدٌ: وما هي العلاماتُ التي يكونُ بها الحسابُ عندَ اللهِ عندَ اللهِ تعالى واحدٌ:

الجواب: هي الأَهِلَّةُ؛ ولهذا نقول: إنَّ القولَ بأنَّ «ثلاثَ مائةٍ سِنينَ» شَمسيَّةُ، «وازْدادوا تِسْعًا» قَمرِيَّةٌ قولٌ ضعيفٌ.

أُوَّلًا: لا يُمْكِنُ أَنْ نَشْهَدَ على اللهِ أَنَّه أرادَ هذا.

ثانيًا: أنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ والسَّنواتِ عندَ اللهِ بالأَهِلَةِ، قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ اللهِ مِالأَهِلَةِ، قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَالْقَمَرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ [البقرة:١٨٩]. وقال تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ فَلَ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ ﴾.

قُولُه تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ ﴾:

قولُه: ﴿قُلِ﴾، أي: قُلْ: يا محمَّدُ: ﴿آللهُ أَعَلَمُ بِمَا لِبِثُوا ﴾. وهذه الجُمْلةُ تَمسَّكَ بها مَن يقولُ: إنَّ قولَه: ﴿ وَلِبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ﴾ [الكهف: ٢٥]. هي مِن قولِ الذين يتحدَّثون عن مُكْثِ أهلِ الكهفِ بالكهفِ، وهم اليهودُ الذين يَدَّعون أنَّ التَّوراةَ تدلُّ على هذا، وعلى هذا القولِ يكونُ قولُه: ﴿ وَلِبِثُوا ﴾ مَفْعولًا لقولٍ محذوفٍ، والتَّقديرُ: وقالوا: لَبِثُوا فِي كَهْفِهم ثلاثَ مائةٍ سنينَ، وازدادوا تِسْعًا.

ثمَّ قال: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ﴾: ولكنَّ هذا القولَ -وإنْ قال به بعضُ

المُفسِّرين - فالصَّوابُ خِلافَه، وأنَّ قولَه: ﴿ وَلَبِثُوا ﴾ مِن قولِ اللهِ، ويكونُ قولُه: ﴿ وَلَبِثُوا ﴾ مِن بابِ التَّوكيدِ، أي: توكيدُ الجملةِ أنَّهم لَبِثوا في كَهْفِهم ثلاثَ مائةٍ سِنينَ، وازدادوا تِسْعًا، والمعنى: ﴿ قُلِ ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ﴾ وقد أَعْلَمَنا أَنَّهم لَبِثوا ﴿ ثُلَاثَ مِأْتُةٍ سِنِينَ ، وَأَزْدَادُوا تِسْعًا ﴾. وما دام اللهُ أَعْلَمَ بها لَبِثوا، فلا قولَ لأَحَدٍ بعدَه.

قال الله عَرَّفِجَلَّ: ﴿ لَهُ عَيْبُ السَّمَورِتِ وَ الْأَرْضِ ﴾ ، أي: له ما غابَ في السَّماواتِ والأرضِ، وكِلا المَعْنيين حقَّ، والسَّماواتُ: والأرضِ، وكِلا المَعْنيين حقَّ، والسَّماواتُ: جَمْعُ سماءٍ، وهي سبعٌ، كما هو معروفٌ. والأرضُ هي أيضًا سبعُ أرضِين (١) ، فلا يعْلَمُ الغَيبَ فهو الغَيبَ السَّماواتِ والأرضِ – إلَّا الله ؛ فلهذا مَن ادَّعي عِلْمَ الغَيبِ فهو كافرٌ، والمُرادُ بالغَيبِ: المُستقبلُ، أمَّا الموجودُ أو الماضي فمَن ادَّعي عِلْمَهما فليس بكافرٍ؛ لأنَّ هذا الشَّيءَ قد حصلَ، وعَلِمَه مَن عَلِمَه مِن النَّاسِ، لكنَّ غَيبَ المستقبلِ بكونُ إلَّا لله ؛ لأنَّه مُكذِّبُ لقولِه تعالى:

﴿ قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [النمل:٦٥]. أمَّا ما كان واقِعًا؛ فإنَّه مِن المعلوم أنَّه غَيبٌ بالنِّسبةِ لقوم، وشَهادةٌ بالنِّسبةِ لآخرين.

﴿ أَبْصِرْ بِهِ ، وَأَسْمِعْ ﴾: هذا يُسمِّيه النَّحْويُّون فِعْلَ تعَجُّبِ.

﴿أَبْصِرْ بِهِ عُنَى: مَا أَبْصَرَه.

<sup>(</sup>١) لقوله ﷺ: «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، رقم (١٦١٠)، وأصله عند البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين (٣١٩٨)، من حديث سعيد بن زيد رَضِوَاللهُ عَنْهُ.

﴿وَأَسْمِع ﴾، بمعنى: ما أَسْمَعَه. وهو أعلى ما يكونُ مِن الوَصْفِ، واللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ يُبْصِرُ كَلَّ شِيءٍ؛ يُبْصِرُ دَبِيبَ النَّملةِ السَّوداءِ على الصَّخرةِ السَّوداءِ في ظُلْمةِ اللَّيلِ، ويُبْصِرُ ما لا تُدْرِكُه أَعْيُنُ النَّاسِ ممَّا هو أَخْفى وأَدَقُ. وكذلك في السَّمْع؛ يَسْمَعُ كلَّ شيءٍ، يَعْلَمُ السِّرَ وأَخْفى مِن السِّرِ، ويَعْلَمُ الجَهْرَ ﴿ وَإِن تَجَهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنّهُ، يَعْلَمُ السِّرَ وأَخْفى مِن السِّرِ، ويَعْلَمُ الجَهْرَ ﴿ وَإِن تَجَهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنّهُ، يَعْلَمُ السِّرَ وأَخْفى إللهُ السِّر وأَخْفى مِن السِّرِ، ويَعْلَمُ الجَهْرَ ﴿ وَإِن تَجَهَرَ بِالْقَوْلِ فَإِنّهُ، يَعْلَمُ السِّرَ وأَخْفى السَّرَ وأَخْفى مِن السَّرِ، ويَعْلَمُ الجَهْرَ وَ وَإِن تَجْهَرُ اللهِ الرَّسُولِ وَيَقِينَهُ في قصَّةِ المُجادِلةِ التي ظاهرَ منها زوجُها، واخْديث، وجاءت تَشْتكي إلى الرَّسولِ عَلَيْهُ وكانت عائشةُ في الحُجْرةِ، والحُجْرةُ صغيرةٌ، كما واللهُ عَنْ عَلَى السِّولِ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ يَسْمَعُ اللهُ وَاللهُ عَنْ وَحِهَا وَتَشْتَكِي إلَى السِّولِ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ يَعْمُ الحَديثِ، واللهُ عَنْ يَقُولُ : ﴿ وَلَا الرَّسُولُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ يَسْمَعُ اللهُ وَاللهُ اللهِ الرَّسُولُ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ الْمُ مُواتِ، إِنِّى لَفِي الْحُجْرةِ، وَإِنَّهُ لَيْخُفَى عَلَيَّ بَعْضُ حَدِيثِهَا » (١٠).

والله عَنَّوَجَلَ فوقَ كلِّ شيءٍ، ومع ذلك سَمِعَ قولَها ومُحَاوَرَتَهَا للرَّسولِ ﷺ وفيه: الإيهانُ بأنَّ الله تعالى ذو بَصَرِ نافِذٍ، لا يَغيبُ عنه شيءٌ، وذو سَمْعِ ثاقِبٍ، لا يَغيبُ عنه شيءٌ، وذو سَمْعِ ثاقِبٍ، لا يَغْفى عليه شيءٌ، والإيهانُ بذلك يَقْتضي للإنسانِ ألَّا يُرِيَ ربَّه ما يَكْرَهُه، ولا يُسْمِعُه ما يَكْرَهُه؛ لأنَّك إنْ عَمِلْتَ أيَّ عمل، رآه! وإنْ قُلْتَ أيَّ قولٍ، سَمِعَه! وهذا يوجِبُ أَنْ تَخْشى الله عَنَّوَجَلَّ، وألَّا تَفْعلَ فِعْلًا يكرهُه، ولا تقولَ قولًا يَكُرهُه الله عَنَّوَجَلَّ، لكنَّ الإيهانَ ضعيفٌ، فتَجِدُ الإنسانَ عندما يريدُ أنْ يقولَ أو أنْ يَفعلَ، لا يَخْطُرُ ببالِه أنَّ اللهَ الإيهانَ ضعيفٌ، فتَجِدُ الإنسانَ عندما يريدُ أنْ يقولَ أو أنْ يَفعلَ، لا يَخْطُرُ ببالِه أنَّ اللهَ

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَكَانَ اللّهُ سَكِيعًا بَصِيمًا ﴾، (٩/١١). ووصله الإمام أحمد (٦/٢)، والنسائي: كتاب الطلاق، باب الظهار، رقم (٣٤٦٠)، وابن ماجه: في المقدمة، باب فيها أنكرت الجهمية، رقم (١٨٨). وكلهم بأتم مما ذكر في البخاري. ولفظهم أن عائشة قالت: الحَمْدُ للهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتِ المُجَادِلَةُ إِلَى النَّبِيِّ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ البَيْتِ تَشْكُو زَوْجَهَا وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ اللّهِ عَلَيْكُ لَلّهُ اللّهِ فَيْلَ اللّهَ فَيْلَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَيْلَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ ال

يَسْمعُه أو يَراه، إلَّا إذا نُبِّه، والغَفْلةُ كثيرةٌ، فيَجِبُ علينا جميعًا أَنْ نَنْتَبِه لهذه القضيَّةِ العظيمةِ.

﴿مَا لَهُم مِّن دُونِهِ، مِن وَلِيٍّ ﴾:

قولُه: ﴿مَا لَهُم﴾: هل الضَّميرُ يعودُ على أصحابِ الكهفِ، أو على مَن هم في السَّماواتِ والأرضِ؟

الجوابُ: الثّاني هو المُتعيَّنُ، يعني: ليس لأَحَدِ وَلِيُّ مِن دونِ اللهِ، حتَّى الكفّارُ وَلِيُّهِم اللهُ عَرَّفَجَلَّ، قال الله تعالى: ﴿حَقَّىٰ إِذَا جَلَهُ اللّهُ عَرَّفَجَلَّ، قال الله تعالى: ﴿حَقَىٰ إِذَا جَلَهُ الْمَوْتُ تَوَفَتَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اللهُ عُرَّدُوا إِلَى اللهِ مَوْلَنَهُمُ الْحَقِ الْحَدَّكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اللهُ أَمَ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلَنَهُمُ الْحَقِ الْحَدِيمُ اللهُ اللهُ تعالى يَرْزِقُ الله الله تعالى يَرْزِقُ اللائمة العامَّةُ، اليس الله تعالى يَرْزِقُ الكافرين، ويُنْمِي أجسامَهم، ويُيسِّرُ لهم ما في السَّماواتِ والأرضِ، وسخَّرَ الشَّمسَ والقمرَ، والنَّجومَ والأمطارَ؟! هذه وَلايةٌ، ويتولَّى المؤمنين أيضًا بذلك؛ لكنَّ هذه وَلايةٌ عامَّةٌ.

أما الولايةُ الخاصَّةُ، فهي للمؤمنين. قال تعالى: ﴿اللهُ وَلِيُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظَّلُمَتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوۤا أَوْلِياۤ وَهُمُ الطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ الظَّلُمَتِ ﴾ [البقرة:٢٥٧]. والولايةُ الخاصَّةُ تَسْتلزِمُ عنايةً خاصَّةً؛ أنَّ اللهَ يُسَدِّدُ العبدَ؛ فيَفْتُحُ له أبوابَ العِلْمِ النَّافعِ والعملِ الصَّالحِ؛ ولهذا قال: ﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظَّلُمَتِ إِلَى اَلنُّورِ ﴾؛ يُخْرِجُهم بالعِلْمِ، فيُعَلِّمُهم أَوَّلًا، ويُخْرِجُهم ثانيًا بالتَّوفيقِ.

إعرابُ الجملةِ هذه: ﴿مَا ﴾: نَافيةٌ، و﴿لَهُم ﴾: خَبَرٌ مُقدَّمٌ، و﴿مِن وَلِيّ ﴾: مُبْتدَأٌ مُؤخَّرٌ، دَخَلَ على هذه الكلمةِ حرفُ الجِرِّ الزَّائدِ؛ لأَنَّك لو حَذَفْتَ (مِن)، وقُلْتَ: «ما لهم مِن دونِه وَلِيُّ»، لاسْتَقام الكلامُ، لكنْ جاءت (مِن) مِن أَجْلِ التَّوكيدِ، والتَّنصيصِ على العمومِ، يعني: لا يُمْكِنُ أَنْ يوجَدَ لأهلِ السَّهاواتِ والأرضِ وَلِيُّ سِوى اللهِ.

قولُه: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا ﴾: هذه كقولِه تعالى: ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَهِ ﴾ [الانعام:٥٧]. وقال: ﴿ وَمَا ٱخْنَلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْءِ فَحُكْمُهُ إِلَى ٱللّهِ ﴾ [الشورى:١٠]. والحُكُمُ كُونِيٌّ وشَرْعِيٌّ؛ فالحَلْقُ والتَّدْبيرُ حُكْمٌ كَونِيٌّ، والحُكْمُ بينَ النَّاسِ بالأوامرِ والنَّواهي حُكْمٌ شَرْعِيٌّ. وقولُه: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا ﴾ يَشْملُ النَّوعَين؛ فلا أَحَد يُشْرِكُ اللهَ فِي حُكْمِهِ الشَّرِعِيِّ. وفيه دليلٌ على وجوبِ الرُّجوعِ إلى يُشْرِكُ اللهَ فِي حُكْمِه؛ لا الكونِيِّ ولا الشَّرعِيِّ. وفيه دليلٌ على وجوبِ الرُّجوعِ إلى حُكْمِ اللهِ الشَّرعِيِّ، وأنَّه ليس لنا أَنْ نُشَرِّعَ في دِينِ اللهِ ما ليس منه؛ لا في العباداتِ حُكْمِ اللهِ الشَّرعِيِّ، وأمَّا مَن قال: إنَّ لنا أَنْ نُشَرِّعَ في المعاملاتِ ما يُناسِبُ الوقتَ، ولا في المُعاملاتِ ما يُناسِبُ الوقتَ، فهذا قولٌ باطلٌ؛ لأنَّه –على قولهم – لنا أَنْ نُجَوِّزَ الرِّبا، ولنا أَنْ نُجَوِّزَ المَّبا، ولنا أَنْ نُجَوِّزَ المَّبا، ولنا أَنْ نُجَوِّزَ اللَّهِ مَا فيه الكَسْبُ، ولو كان باطلًا.

فالشَّرعُ صالحٌ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، ولن يُصْلِحَ آخِرَ هذه الأُمَّةِ إلَّا ما أَصْلَحَ أَوَّلَها (١).

الحُكْمُ الكونيُّ لا أَحَدَ يُشْرِكُ اللهَ فيه، ولا أَحَدَ يدَّعي هذا: هل يستطيعٌ أَحَدُّ أَنْ يُنْقِلُ النَّماواتِ والأرضَ أَن تَزولا؟! ولكنَّ النَّماواتِ والأرضَ أَن تَزولا؟! ولكنَّ الحُكْمَ الشَّرعِيَّ هو محلُّ اختلافِ البشرِ، ودعوى بعضِهم أَنَّ لهم أَنْ يُشرِّعوا للنَّاسِ ما يَرُون أَنَّه مُناسِبٌ.

• ● ∰ ● •

<sup>(</sup>١) هذا الأثر مشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، انظر الشفا للقاضي عياض (٢/ ٨٨).



وَ قَالَ اللهُ عَنَّهَ عَلَّا ﴿ وَٱتَّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـنتِهِـ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِـ مُلْتَحَدًا ﴿ ﴾.

# • • • • •

قولُه تعالى: ﴿ وَٱتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِكَ ﴾: هذا كالنَّتيجةِ لقولِه: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ ۚ أَحَدًا ﴾، يعني: إذا كان لا يُشْرِكُ فِي حُكْمِه أَحَدًا فاتْلُ: ﴿ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ ﴾.

فقولُه: ﴿ وَٱتَٰلُ ﴾ يَشْمَلُ التِّلاوةَ اللَّفظيَّةَ، والتِّلاوةَ العَمليَّةَ؛ أَمَّا التِّلاوةُ اللَّفظيَّةُ فظاهرٌ، تقولُ: فلانٌ تَلا عليَّ سورةَ الفاتحةِ.

والتِّلاوةُ الحُّكُميَّةُ العَمَليَّةُ: أَنْ تَعْمَلَ بِالقرآنِ، فإذا عَمِلْتَ به، فقد تَلُوْتَه، أي: تَبِعْتَه؛ ولهذا نقولُ في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [فاطر:٢٩]. يَشْمَلُ التِّلاوةَ اللَّفظيَّةَ والحُّكْميَّةَ. والخِطابُ في قولِه: ﴿ وَٱتْلُ ﴾ للرَّسولِ عَلَيْ يَنْقسِمُ إلى ثلاثةِ أقسام:

الأوَّلُ: ما دلَّ الدَّليلُ على أنَّه خاصٌّ به؛ فهو خاصٌّ به.

الثاني: ما دلَّ الدَّليلُ أنَّه للعمومِ؛ فهو للعمومِ.

الثَّالثُ: مَا يَحْتَمِلُ الأَمْرَين، فقيل: إنَّـه عامٌّ. وقيل: إنَّـه خاصٌّ. وتَتْبَعُه الأُمَّةُ لا بمُقتَضى هذا الخطابِ، ولكنْ بمُقْتضى أنَّه أُسْوَتُها وقُدُوتُها.

فمثالُ الأوَّلِ الذي دلَّ الدَّليلُ على أنَّه خاصٌّ به: قولُه تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح:١]. فهذا لا شكَّ أنَّه خاصٌّ به، وكذلك قولُه تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيـمًا فَاوَىٰ ﴾ [الضحى:٦]. فهو خاصٌّ به صَاَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ومثالُ الثّاني الذي دلّ الدّليلُ على أنّه عامٌّ: قولُه تعالى: ﴿يَاكَيُّهُا النّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ للجماعة ؛ السِّكَة فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِمِنَ وَأَحْمُوا الْعِدَة ﴾ [الطلاق:١]. فقولُه: ﴿طَلَقْتُمُ ﴾ للجماعة ؛ وهم الأُمَّة ، لكنّ الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى نادى زعيمها ورسولَها ؛ لأنّهم تابعون له فقال : ﴿يَا النّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ ﴾ . إذا الخطابُ يَشْمَلُ النبيَّ ﷺ وجميع الأُمَّة . ومثالُ ما يُحْتَمِلُ الأَمْرِين : هذه الآية : ﴿ وَاتَلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِك ﴾ . لكن قد يقول قائلُ : إنّ هذه الآية فيها قرينة قد تدلُّ على أنّه خاصٌّ به ، كما سنَذْكُرُه -إنْ شاء اللهُ - ولكنْ أَخْطاباتِ إِنّها تُوجَهُ للرؤساء والمَّتبوعين .

وقولُه: ﴿مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ﴾ هو القرآنُ. وفي إضافة الرَّبِّ إلى الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ دليلٌ على أنَّ ما أَوْحاه اللهُ إلى رسولِه مِن تمام عِنايتِه به.

وقولُه: ﴿لَا مُبَدِلَ لِكَلِمَنِيهِ ﴾، يعني: لا أَحَدَ يستطيعُ أَنْ يُبدِّلَ كلماتِه؛ لا الكَونيَّةَ ولا الشَّرْعيَّة؛ أمَّا الكَونيَّةُ فواضحٌ ، لا أَحَدَ يستطيعُ أَنْ يُبدِّلَها، فإذا قال اللهُ تعالى: ﴿ كُن ﴾ - في أَمْرٍ كَونِيٍّ - فلا يستطيعُ أحدٌ أَنْ يُبدِّلَه ، أمَّا الشَّرعيَّةُ فلا أَحَدَ يستطيعُ شَرْعًا أَنْ يُبدِّلَها. والنَّفيُ هنا ليس نَفْيًا للوجودِ، ولكنَّ النَّفيَ هنا للإمكانِ الشَّرْعيِّة، فلا أَحَدَ يستطيعُ شَرْعًا أَنْ يُبدِّلَ كلماتِ اللهِ الشَّرعيَّة، فالواجبُ على الشَّرعيِّ، فلا أَحَدَ يستطيعُ شَرْعًا أَنْ يُبدِّلَ كلماتِ اللهِ الشَّرعيَّة، فالواجبُ على الجميعِ أَنْ يَسْتَسْلِموا للهِ ، فلو قال قائل: وَجَدْنا مَن يُبدِّلُ كلامَ اللهِ! فإنَّ اللهَ أَشارَ إلى هذا في قولِه في الأعرابِ، قال تعالى: ﴿ يُرُيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللهِ } [الفتح: ١٥].

قُلْنا: هذا تبديلٌ شَرعيٌّ، والتَّبديلُ الشَّرعيُّ قد يقعُ مِن البَشَرِ فيُحرِّفون الكلامَ عن مواضِعِه، ويُفسِّرون كلامَ اللهِ بها لا يُريدُه اللهُ، ومِن ذلك جميعُ المُعطِّلَةِ لصفاتِ اللهِ عَنَقِطً، أو لبَعضِها مِّن بدَّلوا كلامَ اللهِ.

﴿ وَلَن يَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ ، يعني: لن تَجِدَ -أَيُّهَا النبيُّ - مِن دونِ اللهِ عَنَّهَ جَلَّ مُلْتَحَدًا ، أي: أَحَدًا تَمَيلُ إليه أو تَلْجَأُ إليه ؛ لأنَّ الالْتِحادَ مِن اللَّحْدِ وهو المَيلُ ، يعني: لو أرادَك أَحَدٌ بسُوءٍ ، ما وَجَدْتَ أَحَدًا يَمْنعُك دونَ اللهِ عَنَّهَ جَلَّ ، إذًا عندما يعني: لو أرادَك أَحَدٌ بسُوءٍ ، ما وَجَدْتَ أَحَدًا يَمْنعُك دونَ اللهِ عَنَّهَ جَلَّ ، إذًا عندما يُصيبُ الإنسانَ شيءٌ يتَضرَّرُ به أو يَخافُ منه: يَلْتَجِئُ إلى مَن ؟ إلى اللهِ . ونظيرُ هذه الآيةِ قولُه تعالى: ﴿ قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُو ضَرًا وَلا رَشَدًا ﴿ أَلَى اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ



وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ اللَّهِ عَنَهُم بِالْفَدَ وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ۞﴾.

### • • • • •

قولُه تعالى: ﴿وَآصْبِرْ نَفْسَكَ ﴾، أي: احْبِسْها مع هؤلاء الذين يَدْعون اللهَ دعاءَ مسألةٍ ودعاءَ عبادةٍ، اجلِسْ إليهم وَقَوِّ عَزائمَهم.

وقولُه: ﴿ بِٱلْغَدَوْةِ ﴾، أي: أوَّلُ النَّهارِ، وقولُه: ﴿ وَٱلْعَشِيِّ ﴾: آخِرُ النَّهارِ.

قولُه: ﴿ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ، ﴾: مُخْلِصين للهِ يريدون وَجْهَه، ولا يريدون شيئًا مِن الدُّنيا، يعني: أنَهَم يفعلون ذلك للهِ وَحْدَه، لا لأَحِدٍ سِواه.

وفي الآيةِ إثباتُ الوَجْهِ للهِ تعالى، وقد أَجْمَعَ علماءُ أهلِ السُّنَّةِ على ثبوتِ الوَجْهَ للهِ تعالى بدَلالةِ الكِتابِ والسُّنَّةِ على ذلك، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَلِ للهِ تعالى بدَلالةِ الكِتابِ والسُّنَّةِ على ذلك، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَلِ وَأَلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحن: ٢٧]. وقال النبيُّ ﷺ: ﴿ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ﴾ [الرحن: ٢٧]. وقال النبيُّ ﷺ: ﴿ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ﴾ [الرحن: ٢٧].

<sup>(</sup>١) عَنْ جَابِرِ قَالَ: لَيَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ جَابِرِ قَالَ: ﴿ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ﴾. قال: ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُبِينَ بَقَضَكُمْ بَالَّى بَعْضِ ﴾. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِّللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَّ: ﴿ هَذَا أَهُونُ أَوْ هَذَا أَيْسَرُ ﴾. أخرجه البخاري: وَيُدِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضِ ﴾. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِّللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَّ: ﴿ هَذَا أَهُونُ أَوْ هَذَا أَيْسَرُ ﴾. أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ الآية، رقم (٢٦٨٨).

وأَئمَّتُها على ثبوتِ الوَجْهِ للهِ عَزَّوَجَلَّ.

ولكن: هل يكونُ هذا الوَجْهُ مُماثِلًا لِأَوْجُهِ المَخلوقين؟

الجواب: لا يُمْكِنُ أَنْ يكونَ وَجْهُ اللهِ مُمَاثِلًا لأَوْجُهِ المَخلوقين؛ لقولِه تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَيْهِ مُمَاثِلًا لأَوْجُهِ المَخلوقين؛ لقولِه تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَاصْطَبِرَ لِعِبَدَتِهِ عَلَى الشورى: ١١]. وقولِه تعالى: ﴿رَبُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَاصْطَبِرَ لِعِبَدَتِهِ عَلَى تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ [مريم: ٢٥]. أي: شبيهًا ونَظيرًا، وقال اللهُ عَرَقِبَلَ: ﴿فَلَا تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَادًا وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ أي: شبيهًا ونَظيرًا، وقال الله عَرَقِبَلَ: ﴿فَلَا تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَادًا وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢].

وهكذا كلُّ ما وَصَفَ اللهُ به نَفْسَهُ فالواجبُ علينا أَنْ نُجْرِيَه على ظاهرِه، ولكن بدونِ تَمْثيلٍ، فإنْ قال قائل: إذا أَثْبَتَ للهِ وَجْهًا لَـزِمَ مِن ذلك التَّمْثِيلُ، ويكُونُ قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى \* ﴾ [الشورى:١١]. يعني: إلَّا فيها أَثْبَتَه، كالوَجْهِ واليَدَين؟

فالجوابُ: أنَّ هذا مُكابَرَةٌ؛ لأَنَّنا نَعْلَمُ حِسَّا وعَقْلًا أنَّ كلَّ مُضافٍ إلى شيءِ فإنَّه يُناسِبُ ذلك الشَّيءَ: أليس للإنسانِ وَجْهٌ؟ وللجَمَلِ وَجْهٌ؟ وللحُصانِ وَجْهٌ؟ وللفِيلِ وَجْهٌ؟ وللخُصانِ وَجْهٌ؟ وللفِيلِ وَجْهٌ؟ بلى، وهل هذه الأَوْجُهُ مُتَهاثِلةٌ؟ لا، أبدًا! بل تُناسِبُ ما أُضيفَتْ إليه. بل إنَّ الوقتَ والزَّمَنَ له وَجْهٌ، كها في قوله تعالى: ﴿ اَمِنُواْ بِالَّذِى آأْنِزَلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَأَكْفُرُوا عَاخِرُهُ ﴿ [آل عمران: ٢٧]. فأَثْبتَ أنَّ للزَّمنِ وَجْهًا: فهل يُمْكِنُ لأَحَدِ أَنْ يقولَ: إنَّ وَجْهَ النَّهارِ مِثْلُ وَجْهِ الإنسانِ؟!

الجواب: لا يُمْكِنُ، إذًا ما أضافَه اللهُ لنَفْسِه مِن الوَجْهِ لا يُمْكِنُ يكونُ مُمَاثِلًا لأَوْجُهِ المخلوقين؛ لأنَّ كلَّ صِفَةٍ تُناسِبُ المَوصوفَ.

فإن قال قائلٌ: إنَّه قد جاء في الحديثِ الصَّحيحِ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إِنَّ اللهَ تَعَالى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» (١): فها الجوابُ؟

فالجواب: مِن أَحَدِ وَجْهَين:

الوَجْهُ الأوَّلُ: إمَّا أَنْ يُقالَ: لا يَلْزَمُ مِن كَونِه على صُورِتِه أَنْ يكونَ مُمَاثِلًا له. والدَّليلُ: أَنَّ النبيَ ﷺ أَخْبَرَ بأَنَّ أُوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجَنَّةَ على صورةِ القَمرِ ليلةَ البَدْرِ(٢). ونحن نَعْلَمُ أَنَّه ليس هناك مُمَاثَلةٌ بينَ هؤلاء والقمرِ، لكنْ «على صورةِ القمرِ» مِن حيثُ العمومُ إضاءةً وابتِهاجًا ونُورًا.

الوَجْهُ الثَّانِ: أَنْ يُقالَ: «على صُورتِه»، أي: على الصُّورةِ التي اختارها الله، فإضافةُ صورةِ الآدَميِّ إلى اللهِ على سبيلِ التَّشريفِ والتَّعظيمِ، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَحِدَ اللّهِ أَن يُذَكّرَ فِيهَا اَسْمُهُ ﴿ [البقرة:١١٤]. ومِن المعلومِ أَنَّ اللهَ ليس يُصلِّي في المساجدِ، لكنْ أُضيفَتْ إلى اللهِ على سبيلِ التَّشريفِ والتَّعظيمِ، وعلى الله الله على سبيلِ التَّشريفِ والتَّعظيمِ، وعلى أَنْهَا إنَّما بُنِيَتْ لطاعةِ اللهِ، وكقولِ صالحٍ لقومِه: ﴿ نَاقَةَ اللّهِ وَسُقْيَنِهَا ﴾ [الشمس:١٣].

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والأداب، باب النهي عن ضرب الوجه، رقم (۲٦١٢/ انحرجه مسلم: كتاب البر والصلة والأداب، باب النهي عن ضرب الوجه، رقم (٢٦١٢/ من حديث أبي هُريْرة رَضِيَليّهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوجْهَ فَإِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»، وأخرجه البخاري: كتاب العتق، باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، رقم (٢٥٥٩) مقتصرًا على الجملة الأولى. وفي الصحيحين: البخاري: كتاب الاستئذان، باب بدء السلام، رقم (٢٢٢٧)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، رقم (٢٨٤١)، من حديث أبي هُريْرة رَسَحُلِيّهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رقم (٣٢٤٦)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وصفاتهم وأزواجهم، رقم (٢٨٣٤)، من حديث أبي هريرة رَضَحُالِلَهُ عَنْهُ.

ومِن المعلومِ أنَّ هذه النَّاقةَ ليست للهِ كها تكونُ للآدَميِّ يَرْكَبُها، لكنْ أُضيفَتْ إلى اللهِ على سبيلِ التَّشريفِ والتَّعظيمِ، فيكونُ «خُلِقَ آدَمُ عَلَى صُورَقِهِ»، أو «عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ» (١)، يعني: على الصُّورةِ التي اختارَها مِن بينِ سائرِ المخلوقاتِ، قال اللهُ تعالى في سورةِ الانفِطارِ:

﴿ يَكَأَيُّمَا ٱلْإِنسَنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِكَ ٱلْكَرِيرِ ۚ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلكَ ﴾ [الانفطار:٦-٧]. أي: الذي جَعَلَك جَعْلًا كهذا، وهذا يَشْمَلُ اعتدِالَ القامةِ واعتِدالَ الخِلْقةِ، فَفَهِمْنا الآن -والحمدُ للهِ - أنَّ اللهَ تعالى له وَجْهٌ حقيقيٌّ، وأنَّه لا يُشْبِهُ أَوْجُهَ المُخلوقين.

وقولُه: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ﴾ إشارةٌ للإخلاصِ، فعليك أخي المسلمَ، بالإخلاصِ؛ حتَّى تَنْتَفِعَ بالعمل.

وقولُه: ﴿وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَهَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا﴾، يعني: لا تتجاوزْ عيناك عن هؤلاء السَّادةِ الكرامِ؛ تريدُ زينةَ الحياةِ الدُّنيا، بل اجعلْ نَظرَك إليهم دائيًا، وصُحْبَتَك لهم دائيًا. وفي قولِه: ﴿تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ إشارةٌ إلى أنَّ الرَّسولَ عَيْلَةً لو فارَقَهم لمَصْلحةٍ دِينيَّةٍ لم يَدخُلْ هذا في النَّهي.

قال تعالى: ﴿وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذَكْرِنَا ﴾، يعني: عن ذِكْرِه إيَّانا، أو عن الذِّكْرِ الذي أَنْزَلْناه؛ فعلى الأوَّلِ يكونُ المُرادُ الإنسانَ الذي يَذْكُرُ اللهَ بلسانِه دون

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (١٧)، وابن خزيمة في التوحيد رقم (٤١)، والآجري في الشريعة رقم (٧٢٥)، والدارقطني في الصفات رقم (٤٨)، والبيهقي في الأسهاء والصفات رقم (٦٤)، والمبيهةي في الأسهاء والصفات رقم (٦٤٠)، وغيرهم، وصححه ابن راهويه وأحمد كها في فتح الباري (٥/ ١٨٣)، وأعله ابن خزيمة في التوحيد (١/ ٨٧) بهذا اللفظ. وانتصر شيخ الإسلام ابن تيمية لتصحيح ابن راهويه وأحمد، انظر: بيان تلبيس الجهمية (٦/ ٣٥٥).

قلبِه، وعلى الثَّاني يكونُ المُرادُ الرَّجُلَ الذي أَغْفَلَ اللهُ قلبَه عن القرآنِ، فلم يَرْفَعْ به رأسًا، ولم يَرَ في مُخالَفتِه بَأْسًا!

قُولُه تعالى: ﴿وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ ﴾، أي: ما تَهْواه نَفْسُه.

﴿وَكَانَ أَمْرُهُ, ﴾، أي: شَأْنُه. ﴿فُرُطًا ﴾، أي: مُنْفَرِطًا عليه، ضائعًا، تَمْضي الأيّامُ واللّيالي ولا يَنْتَفِعُ بشَيءٍ. وفي هذه الآيةِ إشارةٌ إلى أهمّيّةِ حضورِ القلبِ عندَ ذِكْرِ اللهِ، وأنَّ الإنسانَ الذي يَذْكُرُ اللهَ بلسانِه لا بِقلْبِه تُنْزَعُ البَرَكةُ مِن أعمالِه وأوقاتِه، حتَّى يكونَ أَمْرُه فُرُطًا عليه، تَجِدُه يَبْقى السّاعاتِ الطَّويلةِ ولم يُحصِّلْ شيئًا، ولكنْ لو كان أَمْرُه مع اللهِ؛ لحصلتْ له البركةُ في جميع أعمالِه.



قَالَ اللهُ عَرَّهَ جَلَّ: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَيِكُمُّ فَمَن شَآءً فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءً فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَذَنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَلِن يَسْتَغِيثُواْ يُعَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ أَعْتَذَنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَلِن يَسْتَغِيثُواْ يُعَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِشَلَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا اللَّهِ إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ الْجَرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اللَّهِ .

الجُرُ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

### ••••••

قولُه تعالى: ﴿ وَقُلِ ﴾: الخطابُ للرَّسولِ ﷺ، أي: قُلْها مُعْلِنًا ﴿ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكُمْ ﴾، لا مِن غيرِه، فلا تَطْلُبوا الحقَّ مِن طريقٍ غيرِ طريقِ اللهِ عَنَّوَجَلًا؛ لأنَّ الحقَّ مِن عندِ اللهِ.

﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾: والأَمْرُ في قولِه: ﴿ فَلْيَكُفُرُ ﴾ للتَّهديدِ وليس للإباحةِ ، بل هو للتَّهديدِ ، كما يُهدِّدُ الإنسانُ غيرَ ه ، فيقولُ: إنْ كنت صادقًا فافْعَلْ كذا. ويدلُّ عليه قولُه تعالى بعدَه: ﴿ إِنَّا آَعَتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمَ فَافْعَلْ كذا. ويدلُّ عليه قولُه تعالى بعدَه: ﴿ إِنَّا آَعَتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ ﴾ المُرادُ به الكافرون. شَرَادِقُهَا ﴾ ، يعني: مَن كَفَرَ فله النَّارُ قد أُعِدَّتْ. وقولُه: ﴿ لِلظَّلِمِينَ ﴾ المُرادُ به الكافرون. والدَّليلُ على هذا قولُه: ﴿ فَلْيَكُفُرُ ﴾ . فإنْ قال قائلُ: هل الكفرُ يُسمَّى ظُلْمًا؟

فالجوابُ: نعم، كما قال اللهُ تعالى: ﴿وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة:٢٥]. ولا أَحَدَ أَظْلَمُ مِثَنْ كَفَرَ باللهِ، أو جَعَلَ معه شَريكًا، وهو الذي خَلَقَه وأَمَدَّه وأَعَدَّه.

قولُه: ﴿ أَحَاطَ بِهِمْ ﴾ ، أي: بأهلِ النَّارِ. ﴿ سُرَادِقُهَا ﴾ ، أي: ما حَوْلَها، يعني: أنَّ النَّارَ قد أحاطت بهم، فلا يُمْكِنُ أَنْ يَفِرُّوا عنها يَمينًا ولا شِمَالًا.

وقولُه: ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشْوِى اَلْوُجُوهَ بِشَكَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرَّتَفَقًا ﴾ ، يعني: أنَّ أهلَ النَّارِ إذا عَطِشوا عَطَشًا شديدًا؛ وذلك بأكْلِ النَّقُومِ ، أو بغيرِ ذلك أُغِيثوا بهذا الماءِ. ﴿ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ ﴾ : يكونُ كَعَكِرِ الزَّيتِ ، يعني : تَفَلُهُ الْحَاثِرُ فَي أَسْفَلِه ، أو ما أَشْبَه ذلك مما هو مَنْظَرٌ كَريهُ ، ولا تَقْبَلُه النَّفُوسُ ، كها قال تعالى : ﴿ وَيُسْفَىٰ مِن مَآءِ صَكِيدٍ ﴿ آَنُ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ، ولا يَحَدُر اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِن مَآءِ صَكِيدٍ ﴿ آَنَ اللهُ يَكُولُونَ اللهُ الله

﴿يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ ﴾: إذا قَرُبَ منها شَواها، وتساقَطت -والعياذ بالله - مِن شِدَّةِ فَيْحِ هذا الماءِ، وإذا وَصَلَ إلى أَمْعائهم قَطَعَها، كما قال عَزَّقَ جَلَّ : ﴿وَسُعُوا مَاءً جَمِعا فَقَطَعَ أَمْعاَءُهُمْ ﴿ وَسُعُوا مَاءً جَمِعا فَقَطَعَ أَمْعاَءُهُمْ ﴿ وَسُعُوا مَاءً خَمِعا اللَّهَ فَيْمَن تُقَطَّعُ أَمْعاؤه مِن الدَّاخلِ، فَقَطَّعَ أَمْعاَءُهُمْ بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لكَنْ مع ذلك تُقَطَّعُ وتُعادُ كالجُلُودِ: ﴿ كُلِّمَا نَضِبَتَ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِكَنْ مع ذلك تُقطَّعُ وتُعادُ كالجُلُودِ: ﴿ كُلِّمَا نَضِبَتَ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِكَنْ مع ذلك تُقطَّعُ وتُعادُ كالجُلُودِ: ﴿ كُلِّمَا نَضِبَتَ جُلُودُهُم بَدَلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَكُونُ هَذَا الشَّيءُ وَتُعادُ كَلَّمُ النَّهُ أَكْبُ السبحان القادرِ على كلِّ شيءٍ! وبلحظةٍ يكونُ هذا الشَّيءُ مُتَتابِعًا، كلَّما نَضِجت بُدِّلُوا، وكلَّما تَقطَّعتِ الأمعاءُ، فإنَّما تُوصَلُ بسرعةٍ.

قولُه: ﴿ بِثْسَ ٱلشَّرَابُ ﴾: هذا قَدْحٌ وذَمٌّ لهذا الشَّرابِ، و(بِئْسَ) فِعْلُ ماضٍ؛ لإنشاءِ الذَّمِّ.

قولُه: ﴿وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا﴾، أي: وقَبُحَ مُرْتَفَقُها والارتِفاقُ بها. والمُرْتَفَقُ: ما يُرْتَفَقُ به الإنسانُ؛ قد يكونُ حَسَنًا، وقد يكونُ سيّئًا، ففي الجَنَّةِ ﴿وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف:٣١]. وفي النَّارِ ﴿وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف:٢٩]. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾.

هذا مِن أسلوبِ القرآنِ، فإنَّ اللهَ إذا ذَكَرَ أهلَ النَّارِ ذَكَرَ أهلَ الجَنَّةِ، وهذا مِن معنى قوله: ﴿مَثَانِيَ ﴾ [الزمر: ٢٣]. أي: تُثَنَّى فيه المعاني والأحوالُ والأوصافُ؛ ليكونَ الإنسانُ جامِعًا بينَ الخَوفِ والرَّجاءِ في سَيرِه إلى ربِّه.

قولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنَتِ ﴾: قد سبقَ الكلامُ في معنى هذه الآيةِ، قال تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾، ولم يَقُلْ: ﴿إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَهم »، ولكنْ قال تعالى: ﴿أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾؛ وذلك لبيانِ العِلَّةِ في ثوابِ هؤلاء، وهو أنَّهم أَحْسَنوا العملَ، و﴿ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحن: ٦٠]. هذا مِن الوَجْهِ المَّعْنويِّ، ومِن الوَجْهِ اللَّفْظيِّ: أَنْ تكونَ رؤوسُ الآيةِ مُتَوافقةً ومُتَطابقةً ؛ لأنَّه لو قال: ﴿إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَهم »، لا ختلفتْ رؤوسُ الآياتِ.

وبهاذا يكونُ الإحسانُ في العملِ؟ يكونُ بأَمْرَين:

١ - الإخلاص للهِ عَزَّوَجَلَّ.

٢ - المُتابعةِ لرسولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ولا يَخْفى ما في الآيةِ الكريمةِ مِن الحَتَّ على إحسانِ العمل.



وَ قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ أُولَئِهَكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجَرِّى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضِّرًا مِّن سُندُسِ وَلِسْتَبْرَقِ ثُمَّكِدِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ نِعْمَ ٱلنَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ عَلَى الْأَرَآبِكِ نِعْمَ النَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ ﴾.

### • • • • •

قولُـه تعالى: ﴿ أُولَٰكِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ﴾: المُشارُ إليه الذين آمنوا وعمِلوا الصَّالحاتِ.

﴿ جَنَّتُ ﴾: جَمْعُ جَنَّةٍ، وهي الدَّارُ التي أَعدَّها اللهُ لأوليائِه؛ فيها ما لا عَيْنٌ رَأَتْ، ولا أُذُنٌ سَمِعتْ، ولا خَطَرَ على قلبِ بَشَرِ!

﴿عَدُنِ ﴾، بمعنى: الإقامةِ، أي: جنَّاتُ إقامةٍ لا يَبْغون عنها حِوَلًا، أي: تَحَوُلًا عنها، ومِن تمامِ النَّقاءِ عنها، ومِن تمامِ النَّقاءِ عنها، ومِن تمامِ النَّقاءِ النَّعيمِ أنَّ كلَّ واحدٍ منهم لا يرى أنَّ أَحَدًا أَنْعَمُ منه، ومِن تمامِ الشّقاءِ لأهلِ النَّارِ أنَّ كلَّ واحدٍ منهم لا يرى أَحَدًا أَشَدَّ منه عذابًا، ولكنَّ هؤلاء؛ أهلَ الجنَّةِ، لا يرَون أنَّ أَحَدًا أَنْعَمُ منهم؛ لأنَّهم لو رَأُوا ذلك لتَنغَّصَ نعيمُهم، حيث يتصوَّرون أنَّهم أقلُ.

﴿ لَهُ مِن نَعَلِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ ﴾: الأنهارُ: جَمْعُ نَهْرٍ، وهي أربعةُ أنواعٍ ذَكَرَها اللهُ تعالى في سورةِ محمَّدٍ، قال الله تعالى: ﴿ مَّثُلُ الْجُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ ۚ فِيهَاۤ أَنْهَرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَبَنِ لَمْ يَنَغَيَّرُ طَعْمُهُ. وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرٍ لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلِمُصَفَى ﴾ [محمد:١٥].

وهنا قال: ﴿مِن تَحْنِهِمُ ﴾، وفي آيةٍ أخرى قال: ﴿مِن تَحْتِهَا ﴾، وفي ثالثةٍ: ﴿تَحْتَهَا ﴾، والمعنى واحدٌ؛ لأنَّهم إذا كانت الأنهارُ تجري تحتَ أشجارِها وقصورِها، فهي تَجْري تحتَ سُكَّانِها.

قُولُه تَعَالَى: ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ ﴾:

﴿ يُحَلُّونَ فِيهَا ﴾، أي: الجنَّاتُ.

﴿ مِنْ أَسَاوِرَ ﴾: قال بعضُهم: إنَّ ﴿ مِنْ ﴾ هنا زائدةٌ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةِ ﴾ [الإنسان: ٢١]. فـ ﴿ مِنْ ﴾ زائدةٌ. ولكنَّ هذا القولَ ضعيفٌ؛ لأنَّ (مِن) لا تُزادُ في الإثباتِ، كما قال (ابنُ مالكٍ) رَحَمَهُ أللَهُ في الأَلْفِيَّةِ:

وَزِيدَ فِي نَفْيٍ وَشِبْهِهِ فَجَرّ نَكِرَةً كَا لِبَاغٍ مِنْ مَفَرّ (١)

وعلى هذا؛ فإمَّا أَنْ تكونَ للتَّبعيضِ، أي: يُحلَّون فيها بعضَ أَساوِرَ، أي: يُحلَّى كُلُّ واحدٍ منهم شيئًا مِن هذه الأساوِرِ، وحينئذٍ لا يكونُ إشكالُ، وإمَّا أَنْ تكونَ لِلْبيانِ، أي: بيانُ ما يُحلَّون، وهو أساوِرُ وليس قَلائِدَ أو خُروصًا مثلًا.

وأمَّا قولُه: ﴿مِن ذَهَبِ ﴾ فهي بَيانيَّةُ، أي: لبيانِ الأساوِرِ أَنَّهَا مِن ذهبٍ، ولكنْ لا تَحْسَبوا أَنَّ الذَّهبِ الذي في الدُّنيا، فإَنه يَخْتلِفُ اختلافًا عظيمًا، قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى في الحديثِ القُدسِيِّ: «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ، وَلَا أُذُنُ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ »(٢). ولو كان كذَهبِ الدُّنيا، لكان العَيْنُ رَأَتْه.

<sup>(</sup>١) ألفية ابن مالك (ص: ٣٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه. أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة، رقم (٣٢٤٤)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها، رقم (٢٨٢٤)، من حديث أبي هريرة رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ.

قُولُه تعالى: ﴿وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسٍ وَلِسْتَبْرَقٍ ﴾:

السُّنْدُسُ: ما رَقَّ مِن الدِّيباجِ. والإسْتَبْرَقُ: ما غَلُظَ منه.

وقولُه: ﴿خُفُرًا﴾: خَصَّها باللَّونِ الأخضرِ؛ لأَنَّه أَشَدُّ ما يكونُ راحةً للعَيْنِ؛ ففيه جمالٌ، وفيه راحةٌ للعَينِ.

قال تعالى: ﴿مُتَكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَابَاكِ ﴾.

قولُه: ﴿مُتَكِمِينَ﴾: حالٌ مِن قولِه تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ أُولَئِهَكَ لَهُمْ جَنَتُ عَدْنِ﴾، أي: حالَ كونِهم مُتَّكِئين فيها. والاتِّكاءُ يدلُّ على راحةِ النَّفْسِ وعلى الطُّمَأنينَةِ.

قولُه: ﴿عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ﴾: جَمْعُ أَريكَةٍ. والأريكةُ: نوعٌ مِن الْمُرْتَفَقِ الذي يُرْتَفَقُ فيه. وقيل: إنَّ الأريكةَ سريرٌ في الخَيمةِ الصَّغيرةِ المُغطَّاةِ بالثِّيابِ الجميلةِ، تُشْبِهُ ما يُسَمُّونه بالكُوخ.

قال اللهُ تعالى: ﴿ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾: هذا مَدْحٌ لهذه الجَنَّةِ وما فيها مِن نعيمٍ، ففيها الثَّنَاءُ على هذه الجَنَّةِ بأَمْرَين: بأنَّها ﴿ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ ﴾، وأنَّها ﴿ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾، قال الله تعالى: ﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ لِهِ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ [الفرقان:٢٤].



### ••••••

قولُه تعالى: ﴿وَأَضْرِبُ ﴾، يعني: اجعَلْ وصَيِّرْ.

﴿ لَهُمُ ﴾، أي: للكفَّارِ؛ قُرَيشٍ وغيرِهم.

﴿مَّنَكَلَا ﴾: مفعولُ «اضْرِبْ»، وبَيَّنَ المَثَلَ بقولِه: ﴿رَّجُلَيْنِ ﴾، وعلى هذا يكونُ «رَجُلَينِ عَطْفَ بيانٍ، وتَفْصيلًا للمَثَلِ.

قولُه: ﴿ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعَنَبِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴾: أَغْلَبُ ما في الجَنَّتَين العِنَبُ، وأطرافُ الجَنَّتَين النَّخيلُ، وما بينَهما زَرْعٌ؛ ففيهِما الفاكهةُ، والغذاءُ مِن الحَبِّ وثَمَرِ النَّخْلِ.

قال اللهُ تعالى: ﴿كِلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنَهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهُرًا﴾.

قولُه تعالى: ﴿ كِلْتَا ٱلْجَنَائِنِ ءَانَتَ أَكُلَهَا ﴾: ولم يَقُلْ «آتَتَا» أُكُلَهَا؛ لأنَّه يجوزُ مراعاةُ اللَّفظِ ومراعاةُ المعنى في «كِلْتا»، وقد اجتمعَ ذلك في قولِ الشَّاعرِ:

## كِلَاهُمَا حِينَ جَدَّ الجَرْيُ بَيْنَهُمَا قَدْ أَقْلَعَا وَكِلَا أَنْفَيْهِمَا رَابِي(١)

يشيرُ إلى فَرَسَين تَسابَقا، فيقول: كِلاهما، أي: كِلا الفَرَسَين.

«حينَ جدَّ الجَريُ بينَهما»، أي: المُسابَقةُ. «قد أَقْلَعا»، أي: تَوقَّفا عن المُجاراةِ. و «رَابي»، أي: مُنتَفِخٌ. فقد قال: «قد أَقْلعا»، ولم يَقُلْ: «قد أَقْلَعَ». وقال: «رَابي»، ولم يَقُلْ: «رَابِيَان»؛ ففي البيتِ مراعاةُ المعنى ومراعاةُ اللَّفظِ، وهنا ﴿ اَنْتُ أَكُلَهَا ﴾ مراعاةُ اللَّفظِ.

قولُه: ﴿ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا ﴾، أي: ولم تُنْقِصْ.

قولُه تعالى: ﴿وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴾: كان خِلالَ الجَنَّتَين نَهُرٌ مِن الماءِ يجري بقوَّةٍ، فكان في الجَنَّتَين كلُّ مُقوِّماتِ الحياةِ: أعنابٌ، ونخيلٌ، وزرعٌ، ثمَّ بَيْنَهما هذا النَّهُرُ المُطَّرِدُ.

قال اللهُ تعالى: ﴿ وَكَانَ لَهُ، ثُمَرٌ فَقَالَ لِصَحِبِهِ - وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥ أَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالًا وأَعَزُ نَفَرًا اللهُ تعالى: ﴿ وَكَانَ لَهُ، ثُمَرٌ فَقَالَ لِصَحِبِهِ - وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥ أَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالًا وأَعَزُ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَا اللهُ اللهُ

قولُه تعالى: ﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ﴾، أي: إنَّ أَحَدَ الرَّجُلَين كان له ثَمَرٌ، كأنَّ له ثَمَرًا زائدًا على الجنَّتَين، أو ثَمَرًا كثيرًا مِن الجَنَّتين.

وقولُه: ﴿فَقَالَ لِصَبِحِبِهِۦ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥ ﴾: وهما يتَجاذَبان الكلامَ.

قولُه: ﴿ أَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾: افْتَخَرَ عليه بشَيْئَين:

<sup>(</sup>١) البيت ينسب للفرزدق، وغير موجود في المطبوع من ديوانه.

وانظره في: الخصائص لابن جني (٣/٣١٧)، وخزانة الأدب للبغدادي (٣/ ٩٦)، والمعجم المفصل في شواهد العربية (١/ ٣٦١).

١ - بكثرةِ المالِ.

٧- العشيرةِ والقبيلةِ.

فَافْتَخَرَ عَلَيه بِالغِنى والحَسَبِ، يقول ذلك افْتِخارًا، وليس تَحَدُّثًا بنِعْمةِ اللهِ، بدليلِ العقوبةِ التي حَصَلَتْ عليه.

• ● ∰ ● •



﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَلَى مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا اللهُ عَرَقِجَلَ السَكَاعَة قَابِمَة وَلَبِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا اللهُ .

### • • • • •

قولُه تعالى: ﴿وَدَخَلَ جَنَّ تَهُۥ﴾: ذُكِرَتْ بلفظِ الإفرادِ مع أنَّ ه قال: ﴿جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ ﴾؛ فإمَّا أَنْ يُوادَ إحْدى الجَنَّتَين، وإمَّا أَنْ يُرادَ إحْدى الجَنَّتَين، وتكونُ العُظْمى هي التي دَخَلَها.

﴿وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾: هذه جُمْلةٌ حالِيَّةٌ، يعني: الحالُ أنَّه ظالمٌ لنَفْسِه، وبهاذا ظَلَمَ نَفْسَه بالكُفر، كما سيَتَبيَّنُ.

قال: ﴿مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَـٰذِهِ أَبَدًا ﴾، يعني: ما أَظُنُّ أَنْ تَفْنى وتَزولُ أَبدًا! أُعْجِبَ بها وبها فيها مِن قوَّةِ وحُسْنِ المَنْظَرِ، وغيرِ ذلك، حتَّى نَسِيَ أَنَّ الدُّنيا لا تَبْقى لأَحَدٍ، ثمَّ أضاف إلى ذلك قولَه:

﴿ وَمَاۤ أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ فَآبِمَةً ﴾: فأَنْكَرَ البَعْثَ؛ لأنَّه إذا كانت جَنَّتُه لا تَبِيدُ، فهو يقولُ: لا بَعْثَ، وإنَّما هو متاعُ الحياةِ الدُّنيا!

﴿ وَلَهِن زُدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي ﴾، يعني: على فَرْضِ أَنْ تقومَ السَّاعةُ وأُرَدَّ إلى اللهِ.

﴿ لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴾، أي: مَرْجِعًا. فكأنّه يقولُ: بها أنَّ الله أَنْعَم عليَّ بالدُّنيا، فلا بدَّ أنْ يُنْعِمَ عليَّ بالآخِرةِ، وهذا قياسٌ فاسدٌ؛ لأنَّه لا يَلْزَمُ مِن التَّنعيمِ في الدُّنيا أنْ يُنَعَّمَ الإنسانُ في الآخِرةِ، ولا مِن كونِ الإنسانِ لا يُنَعَّمُ في الدُّنيا ألَّا يُنَعَّمَ في الدُّنيا وَتُعَجَّلُ لهم في الآخِرةِ، لا تَلازُمَ بين هذا وهذا، بل إنَّ الكفَّارَ يُنعَمون في الدُّنيا وتُعجَّلُ لهم طيباتُهم في حياتِهم الدُّنيا، ولكنَّهم في الآخِرةِ يُعذَّبون! وهذا كقولِه تَبَارَكَوَتَعَالَ في سورةِ (فُصِّلتُهُم في حياتِهم الدُّنيا، ولكنَّهم في الآخِرةِ يُعذَّبون! وهذا كقولِه تَبَارَكَوَتَعَالَ في سورةِ (فُصِّلتُهُم في أَنْفَتُ وَيَعُنُ فَي وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَيْنَ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَيْن تُحِعْثُ إِلَى رَبِّةٍ إِنَّ لِي عِندَهُ ولَلْحُسَنَى ﴿ وَالسَانَ ٤٤ - ٥٠]. هذا مِثْلُ هذا.



﴿ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ قَالَ لَهُ، صَاحِبُهُ، وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنِكَ رَجُلا ﴿ لَكِنَا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَاۤ أَشْرِكُ بِرَقِيٓ أَحَدًا ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ مَن نُطُفَةٍ ثُمَّ سَوَّنِكَ رَجُلا ﴿ لَهُ لَكِنَا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَقِيٓ أَحَدًا ﴿ اللَّهُ ﴾ .

### • • • •

قولُه تعالى: ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ ، أي: يُناقِشُه في الكلام. ﴿ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلاً ﴾: ذَكَّرَه بأَصْلِه. والهَمْزةُ في قولِه: ﴿ أَكَفَرْتَ ﴾ للإنكارِ.

أما قولُه: ﴿ خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ﴾؛ فلأنَّ آدمَ أبا البَشَرِ خُلِقَ مِن ترابٍ.
وأمَّا ﴿ مِن نُطْفَةٍ ﴾؛ فلأنَّ بَني آدَمَ خُلِقوا مِن نُطْفَةٍ. والمعنى: أنَّ الذي
﴿ خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلاً ﴾ قادرٌ على البَعْثِ الذي أنت تُنكِرُه.
وقولُه: ﴿ ثُمَّ سَوَّكَ ﴾، أي: عدَّلَك وصَيَّركَ رَجُلًا، وهذا الاستفهامُ للإنكارِ بلا شكِّ، ثمَّ: هل يُمْكِنُ أنْ نَجْعَلَه للتَّعجُّبِ أيضًا؟

الجوابُ: يُمْكِنُ أَنْ يكونَ للإنكارِ وللتَّعجُّبِ أيضًا، يعني: كيف تَكْفُرُ ﴿ وَلِلتَّعجُّبِ أَيضًا، يعني: كيف تَكْفُرُ هذا أَنَّ هِ إِلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلاً ﴿ ؟! ويُستَفَادُ مِن هذا أَنَّ مُنْكِرَ البَعْثِ كَافَرٌ ولا شكَّ في هذا، كما قال تعالى: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُوا قُلُ بَكَ وَرَدِي لَنْبَعْثُنَ ثُمَّ لَنُبَتَوُنَ بِمَا عَمِلَتُم وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [التغابن:٧].

قولُه تعالى: ﴿ لَكِنَا ﴾ أَصْلُها: «لكنْ أنا»، وحُذِفَتِ الهمزةُ تَخْفيفًا، وأُدْغِمَتِ النُّونُ السَّاكنةُ الأُولى بالنُّونِ الثَّانيةِ المفتوحةِ فصارت «لَكِنَّا»، وتُكْتَبُ بالأَلِفِ خَطَّا، وأمَّا التِّلاوةُ ففيها قراءتان؛ إحداهما: بالأَلِفِ وَصْلًا وَوَقْفًا. والثَّانيةُ: بالأَلِفِ وَقْفًا، وبحَذْفِها وَصْلًا.

﴿ لَكِنَاْ هُوَ اللّهُ رَبِّ ﴾، أي: هو اللهُ ربِّي، مِثْلُ قولِه تعالى: ﴿هُوَ اللّهُ أَحَــُدُ ﴾ [الإخلاص:١]، وعلى هذا فتكونُ ﴿هُوَ﴾ ضميرَ الشَّأْنِ، يعني: الشَّأْنُ أَنَّ اللهَ تعالى ربِّ.

و ﴿ وَلَآ أُشۡرِكُ بِرَقِىٓ أَحَدًا ﴾: وهذا كقولِ ابنِ آدمَ لأخيه (قابيلَ): ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [المائدة:٢٧]. يعني: أنتَ كَفَرْتَ، ولكِنِّي أنا أَعْتَزُّ بإيهاني وأُؤْمِنُ باللهِ.



قَالَ اللهُ عَنَّقِبَلَ : ﴿ وَلَوْلَاۤ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللهُ لَا قُوَةَ إِلَا بِاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنَّوْبَكِ اللهِ عَنَّالَ وَوَلَدًا اللهُ عَسَىٰ رَقِ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَضُبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اللهُ أَوْ يُصْبِحَ مَآوُهَا غَوْرًا فَكَن تَسْتَطِيعَ لَهُ، طَلَبُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### • • • • •

قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ ﴾، يعني: هلَّا ﴿إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ ﴾، أي: حينَ دخولِك إيَّاها ﴿قُلْتَ مَا شَاءَ ٱللهُ لَا قُوَّهَ إِلَا بِٱللَّهِ ﴾؛ حتَّى تَجْعَلَ الأَمْرَ مُفَوَّضًا إلى اللهِ عَزَقِجَلَّ.

وقولُه: ﴿مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ فيها وَجُهان:

١ - أنَّ (ما) اسمٌ موصولٌ، خَبَرٌ لمُبتدَأٍ محذوفٍ تقديرُه: «هذا ما شاءَ اللهُ».

٢ - أنَّ (ما) شَرْطيَّةُ، و ﴿ شَاءَ ٱللهُ ﴾: فِعْلُ الشَّرطِ، وجوابُه محذوفٌ، والتَّقديرُ:
 «ما شاء اللهُ كان».

وقولُه: ﴿لَا قُوَّةَ إِلَا بِاللهِ ﴾، أي: لا قوَّةَ لأَحَدِ على شيءٍ إلَّا باللهِ، وهذا يَعْني تَفْويضَ القوَّةَ للهِ، يعني: فهو الذي له القوَّةُ مُطْلَقًا؛ القوَّةُ جميعًا، فهذه الجَنَّةُ ما صارت بقُوَّتِك أنتَ، ولا بمَشيئتِك أنتَ، ولكنْ بمشيئةِ اللهِ وقوَّتِه. وينبغي للإنسانِ إذا أعْجَبَه شيءٌ مِن مالِه أنْ يقولَ: «ما شاء اللهُ، لا قوَّةَ إلَّا باللهِ»؛ حتَّى يُفوِّضَ الأمرَ

إلى اللهِ عَزَقِجَلَ، لا إلى حَوْلِه وقوَّتِه. وقد جاء في الأَثَرِ أنَّ مَن قال ذلك في شيءٍ يُعْجِبُه مِن مالِه، فإنَّه لن يرى فيه مَكْروهًا(۱).

قُولُه تعالى: ﴿إِن تَـكَنِ أَنَّا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾:

﴿إِن﴾ شَرْطيَّةُ. وفِعْلُ الشَّرطِ (تَرى)، و(النَّونُ) للوِقايةِ، و(الياءُ) مَحذوفةٌ؛ للتَّخفيفِ، والأصلُ «تَرَني».

﴿أَنَّا ﴾: ضميرُ فَصْلِ، لا مَحَلَّ له مِن الإعرابِ.

﴿ أَقَلَ مِنكَ مَالَا وَوَلَدًا ﴾، أي: إنِ احْتَقَرْتَني؛ لكوني أقلَّ منك مالًا وأقلَّ منك ولدًا، ولستُ مِثْلَك في عِزَّةِ النَّفَرِ.

قولُه تعالى: ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّ ﴾: هذه الجملةُ هي جوابُ الشَّرطِ: وهل هي للتَّرجِّي أم للتَّوقُّع؟ الجوابُ: فيها احتمالان:

الأُوَّلُ: أَنَّهَا للتَّرجِّي، وأَنَّ هذا دعا أَنْ يُؤْتِيه اللهُ خَيرًا مِن جَنَّتِه، وأَنْ يُنْزِلَ عليها حُسْبانًا مِن السَّاء؛ لأَنَّه احْتَقَرَه واسْتَذَلَّه، فدعا عليه بمِثْلِ ما فَعَلَ به مِن الظُّلْمِ. ولا حَرَجَ على الإنسانِ أَنْ يَدْعُوَ على ظالِه بمِثْلِ ما ظَلْمَه. ويَخْتَمِلُ أَنَّه دعا عليه مِن أَجْلِ أَنْ يَعْرِفَ هذا المُفْتَخِرُ ربَّه، ويَدَعَ الإعجابَ بالمالِ، وهذا مِن مَصْلحتِه. فكأنَّه دعا أَنْ يُعْرِفَ هذا اللهُ مَا يَسْتَأْثِرُ به عليه، وأَنْ يُتْلِفَ هذه الجنَّة؛ حتَّى يَعْرِفَ هذا الذي افْتَخَرَ بجَنَّتِه وعِزَّةِ نَفَرِه أَنَّ الأَمرَ أَمْرُ اللهِ. فكأنَّه دعا عليه بها يَضُرُّه لمَصْلحةٍ هي افْتَخَرَ بجَنَّتِه وعِزَّةِ نَفَرِه أَنَّ الأَمرَ أَمْرُ اللهِ. فكأنَّه دعا عليه بها يَضُرُّه لمَصْلحةٍ هي

<sup>(</sup>۱) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أنعم الله على عبدٍ نعمةً في أهل ومال وولدٍ، فيقول: ما شاء الله، لا قوة إلّا بالله، فيرى فيها آفة دون الموت»، وقرأ: ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَنكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلّا بِالله، فيرى فيها آفة دون الموت»، وقرأ: ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَنكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلّا بِاللهِ ﴾. أخرجه أبو يعلى في مسنده كها في المطالب العالية رقم (٣٦٥٥)، والعبهقي في شعب الإيهان رقم (٥٨٨)، وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (٣٥٧)، والبيهقي في شعب الإيهان رقم (٤٠٦٠).

أَعْظَمُ. فَكُونُ الإنسانِ يَعْرِفُ نَفْسَه ويَرْجِعُ إلى ربِّه خيرًا له مِن أَنْ يَفْخَرَ بهالِه ويَعْتَزَّ به به، هذا إذا جَعَلْنا (عسى) للتَّرجِّي.

الثَّاني: أَنْ تَكُونَ (عَسَى) للتَّوقُّعِ، والمعنى: أَنَّكَ إِنْ كَنْتَ تَرَى هَذَا، فَإِنَّه يُتَوقَّعُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُزِيلُ عَنْكِ مَا تَفْتَخِرُ بِه، وأَيَّا كَان، فالأَمرُ وَقَعَ؛ إمَّا استجابةً لدُعائه، وإمَّا تحقيقًا لتَوقُّعِه.

﴿ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسَبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾: والمُرادُ بالحُسْبانِ هنا: ما يُدَمِّرُها مِن صواعِقَ أو غيرِها.

وقولُه: ﴿مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾: خَصَّ السَّماءَ؛ لأنَّ ما جاء مِن الأرضِ قد يُدافَعُ، يعني: لو نَفْرِضُ أَنَّه جاءت أمطارٌ وسُيولٌ جارفةٌ، أو نيرانٌ مُحْرِقةٌ تَسْعى وتَحْرِقُ ما أَمامَها، يُمْكِنُ أَنْ تُدافَعَ، لكنْ ما نَزَلَ مِن السَّماءِ يَصْعُبُ دَفْعُهُ أو يَتَعَذَّرُ.

﴿فَضِيحَ صَعِيدًا ﴾، أي: تصبحُ لا نباتَ فيها.

﴿ زَلَقًا ﴾، يعنى: قد غَمَرَتْها المياهُ.

قولُه تعالى: ﴿ أَوْ يُصِبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا ﴾: فلا يوجَدُ فيها ماءٌ.

و ﴿ غَوْرًا ﴾ بمعنى: غائرٌ. فهو مَصْدَرٌ بمعنى: اسمِ الفاعلِ.

فدعا دعوةً يكونُ فيها زوالُ هذه الجنّة؛ إمَّا بهاءٍ يُغْرِقُها حَتَّى تُصْبِحَ ﴿ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾، وإمَّا بِغَوْرٍ لا سُقْيا معه؛ لقولِه: ﴿ أَوْ يُصِبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَلَا الْأَمْرِين تَدْميرٌ وخرابٌ؛ فالفَيضاناتُ تُدمِّرُ المحصولَ، وغَوْرُ الماءِ حتَّى لا يَسْتطيعَ أَنْ يَطْلبَه؛ لبُعْدِه في قاعِ الأرضِ أيضًا - يُدَمِّرُ المحصولَ: فهاذا كان بعدَ هذا الدُّعاءِ أو هذا التَّوقُّع؟!



وَأُحِيطَ بِشَرِهِ فَأَصَبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيَهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِى خَاوِيَةً عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِى خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِى لَهُ أُشْرِكَ بِرَتِيّ أَحَدًا ﴿ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرًا ﴿ وَنَ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّهِ الْحَقِيَّ هُوَ خَيْرٌ فَوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ وَاللّهِ مَا اللّهِ عَلَى مُنفَصِرًا ﴿ وَاللّهِ مُنالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّهِ الْحَقِيَّ هُوَ خَيْرٌ فَوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ وَاللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الْوَلَايَةُ لِلّهِ الْحَقِيَّ هُوَ خَيْرٌ فَوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ وَاللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

### • • • • •

قولُه تعالى: ﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ﴾، أي: بثَمَرِ صاحبِ الجَنَّتَين، فَهَلَكَتِ الجَنَّتَان. ﴿فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ ﴾ مِن النَّدمِ؛ وذلك أنَّ الإنسانَ إذا نَدِمَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ على ما قد حَصَلَ.

﴿عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا ﴾: وهذا يدلُّ على أنَّه أَنْفَقَ فيها شيئًا كثيرًا.

﴿ وَهِيَ خَاوِيَّةً عَلَى عُرُوشِهَا ﴾، أي: هامدةٌ على عُروشِها. و ﴿ عُرُوشِهَا ﴾: جَمْعُ عَرْشٍ أَو عَريشٍ ، وهو ما يُوضَعُ لتُمَدَّدَ عليه أغصانُ الأعنابِ وغيرِها.

﴿ وَيَقُولُ يَلْيَنَنِي لَمُ أَشَرِكُ بِرَتِي ٓ أَحَدًا ﴾: ولكنَّ النَّدَمَ بعد فواتِ الأوانِ لا يَنْفَعُ، إنَّم يَنْفَعُه النَّدَمُ؛ لأَنَّه قد فات النَّدَمُ؛ لأَنَّه قد فات الأوانُ.

﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ, فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ، مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرًا ﴿ اللَّهُ ﴾:

فالذي كان يَفْتَخِرُ بِه، ويقولُ: ﴿أَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾ لم تَمْنَعْه

فِئَتُهُ مِن عقوبةِ اللهِ، ولم يَنْتَصِرْ هو بنَفْسِه؛ لأنَّه -والعِياذُ باللهِ-كَفَرَ وحاوَرَ المؤمنَ؛ فعُوقِبَ بهذه العقوبةِ.

﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَئِيةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّيُّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ اللَّهُ \*:

قولُه تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيْةُ ﴾ فيها قراءتان:

١ - الوِلايةُ.

٢- الوَلايةُ.

فالوَلاية: بمعنى النُّصْرةِ، كما قال تعالى: ﴿مَا لَكُمُ مِّن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنفال:٧٢].

والوِلايةُ: بمعنى المُلْكِ والسُّلْطةِ، فيومُ القيامةِ لا نُصْرةَ ولا مُلْكَ إلَّا ﴿لِلَّهِ الْمَلْكَ إلَّا ﴿لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

### ﴿هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾:

﴿ هُوَ ﴾: الضَّميرُ يَعُودُ على اللهِ. ﴿ خَيْرٌ ثَوَابًا ﴾: مِن غيره، إذا أثابَ عن العملِ فهو ﴿ خَيْرٌ ثَوَابًا ﴾ ؛ لأنَّ غيرَ اللهِ إنْ أثابَ، فإنَّه يُثِيبُ على العملِ بمِثْلِه، وإنْ زادَ، فإنَّه يَثِيبُ على العملِ بمِثْلِه، وإنْ زادَ، فإنَّه يَثِيبُ العملَ بعشَرةِ أمثالِه إلى سبعِ ائةِ ضِعْفِ إلى أضعافِ كثيرةٍ.

كذلك هـو ﴿وَخَيْرُ عُقْبًا ﴾: جَلَّ وَعَلا؛ لأنَّ مَن كان عاقبتُه نَصْرَ اللهِ وتَوَلِّيهُ، فلا شكَّ أنَّ هذا خيرٌ مِن كلِّ ما سِواه؛ جميعُ العواقبِ التي تكونُ للإنسانِ على يدِ البَشَرِ تَزولُ، لكنَّ العاقبةَ التي عندَ اللهِ لا تَزولُ.

إنَّ هذا الْمَثَلَ الذي ضَربَه اللهُ في هذه الآياتِ: هل هو مَثُلُ حقيقيٌّ أو تقديريٌّ؟ يعني: هل هذا الشَّيءُ واقعٌ، أو أنَّه شيءٌ مُقدَّرٌ؟

الجوابُ: مِن العلماءِ مَن قال: إنَّه مَثَلٌ تَقْديريٌّ، كقوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْحَكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيءٍ وَهُو حَلَّى عَلَى مَوْلَىنهُ أَيْنَمَا يُوجِهِ لَهُ لَا يَأْتِ عِنَيْرٍ هَلَ يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدَلِ وَهُو عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ يُوجِه له لا يَأْتِ عِنَيْرٍ هل يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدَلِ وَهُو عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [النحل:٧٦]. وكقوله: ﴿ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكامَ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر:٢٩]. وما شابَه ذلك، هَلْ يَسْتَوِيكِانِ مَثَلًا تَقْديريًّا وليس واقعيًّا، ولكنَّ السِّياقَ وما فيه مِن المُحاورةِ والأَخْذِ فيكون هذا مَثَلًا تَقْديريًّا وليس واقعيًّا، ولكنَّ السِّياقَ وما فيه مِن المُحاورةِ والأَخْذِ والرَّدِّ يدلُّ على أَنَّه مَثُلُ حقيقيٌّ واقعٌ، فهما رَجُلان؛ أَحَدُهما: أَنْعَمَ اللهُ عليه، والثَّاني: لم يَكُنْ مِثْلَه.



وَ قَالَ اللهُ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا كَمَآهٍ أَنَزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ مَنَالُ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُّقْنَدِرًا ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُّقْنَدِرًا ﴿ اللهُ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا وَالْبَقِينَاتُ الصَّلِحَاتُ خَيْرُ عِندَ رَبِكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ اللهُ ﴾.

### • • • • •

ثمَّ ضَرَبَ اللهُ تعالى مَثَلًا آخَرَ، فقال:

﴿ وَاَضْرِبْ هَمُ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ ـ نَبَاتُ ٱلأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيَئَةُ ۖ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ثُمُقْنَدِرًا ۞ ﴾.

﴿فَأَصْبَحَ ﴾، يعني: هذا النَّباتُ المُختلِفُ المُتنوِّعُ.

﴿هَشِيمًا ﴾: هامِدًا.

﴿ لَذَّرُوهُ ٱلرِّيَاحُ ﴾، أي: تَحْمِلُه. فهذا هو ﴿ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا ﴾. الآن الدُّنيا تَزْدَهِرُ للإنسانِ وتَزْهو له، وإذا بها تُخْمَدُ بموتِه أو فَقْدِها، لا بدَّ مِن هذا؛ إمَّا أَنْ يموتَ الإنسانُ، أو أَنْ يَفْقِدَ الدُّنيا. هذا مَثَلٌ مُوافِقٌ تمامًا.

وقد ضَرَبَ اللهُ تعالى هذا النَّوعَ مِن الأمثالِ في عِدَّةِ سُورٍ مِن القرآنِ الكريم؛ حتَّى لا نَغْتَرَّ بالدُّنيا ولا نَتَمسَّك بها، والعَجَبُ أَنَّنا مُغْترُّون بها ومُتَمسِّكون بها، مع أَنَّ أَكْدارَها وهُمومَها وغُمومَها أَكْثَرُ بكثيرٍ مِن صَفْوِها وراحَتِها! والشَّاعرُ الذي قال:

## فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَاءً وَيَوْمٌ نُسَرِ"

لا يريدُ -كما يَظْهَرُ لنا- المُعادَلةَ، لكنَّ معناه: أنَّه ما مِن سرورٍ إلَّا ومعه مُساءَةٌ! وما مِن مُساءَةً إلَّا ومعها سرورٌ! لكنَّ صَفْوَها أقلُّ بكثيرٍ مِن أَكْدارِها، حتَّى المُنعَّمون بها ليسوا مُطْمئنِّين بها، كما قال الشاعر الآخر:

# لَا طِيبَ لِلْعَيْشِ مَا دَامَتْ مُنَغَّصَةً لَذَّاتُه بِادِّكَارِ المَوْتِ وَالسَهَرَمِ (٢)

قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ مُقَندِرًا ﴾: ما وُجِدَ فهو قادرٌ على إعدامِه، وما عُدِمَ فهو قادرٌ على إعدامِه، وما عُدِمَ فهو قادرٌ على إيجادِه، وليس بَيْنَ الإيجادِ والعَدَمِ إلَّا كلمةُ (كُنْ)، قال اللهُ تعالى: ﴿إِنَّمَاۤ أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس:٨٢].

وفي قولِه: ﴿مُفَنَدِرًا ﴾ مُبالَغةٌ في القُدْرةِ، ثمَّ قال اللهُ عَرَّفَجَلَّ مُقارِنًا بينَ ما يَبْقى وما لا يَبْقى:

﴿ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَهُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ ۚ وَالْبَقِيَتُ الصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّ الللَّهُ الللللللَّا الللّٰ الللللَّهُ اللَّا الللّ

<sup>(</sup>۱) البيت للنمر بن تولب، انظر: الكتاب لسيبويه (۱/ ۸٦) ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك (۱/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>۲) البيت في: أوضح المسالك (١/ ٢٣٩)، شرح ابن عقيل (١/ ٢٧٤)، همع الهوامع (١/ ٤٢٨)، غير منسوب.

قولُه تعالى: ﴿الْمَالُ ﴾: مِن أيّ نَوعٍ، سواءٌ كان مِن العُروضِ أو النُّقودِ، أو الآدَمِيِّين، أو البهائِم.

﴿ وَٱلْبَنُونَ زِينَهُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا ﴾: ولا يَنْفَعُ الإنسانَ في الآخِرةِ إلَّا ما قَدَّمَ منها. وذَكَرَ البَنين دونَ البناتِ؛ لأنَّه جَرَتِ العادةُ أنَّهم لا يَفْتَخرون إلَّا بالبنين، والبناتُ في الجاهليَّةِ مَهيناتٌ بأَعْظَمِ المَهانةِ، كما قال الله: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْيَى ظُلَ وَجَهُهُ مُسُودًا وَقلبُه مُمْتَلِئًا غَيظًا. ﴿ يَنَوَرَى مِنَ ٱلْقَوْمِ ﴾، مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ﴾. أي: صار وَجْهُه مُسُودًا، وقلبُه مُمْتَلِئًا غَيظًا. ﴿ يَنَوَرَى مِنَ ٱلْقَوْمِ ﴾، مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ﴾. أي: صار وَجْهُه مُسُودًا، وقلبُه مُمْتَلِئًا غَيظًا. ﴿ يَنَوَرَى مِنَ ٱلْقَوْمِ ﴾، يعني: يَخْتَبِئُ منهم، ﴿مِن سُرَّةٍ مَا بُشِرَ بِهِ ﴾، ثم يُقَدِّرُ في نَفْسِه: ﴿ أَيُمُسِكُهُ عَلَى هُونٍ لَمُ يَدُسُهُ مَا اللهُ وهو أَنْ يُمْسِكُهُ على عِزً، وَهْ اللهُ عَدْرُ مُكُونٍ، ليس عندهم إلَّا أَحَدُ أَمْرَين:

١ - إمَّا أَنْ يُمْسِكَه على هُونٍ.

٢- يَدُسُّه في التُّرابِ، أي: يَدْفِنُه فيه، وهذا هو الوَأْدُ، قال الله تعالى: ﴿أَلَا سَآهَ مَا يَحَكُمُونَ ﴾.

وقولُه تعالى: ﴿ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا ﴾، أي: إنَّ الإنسانَ يتَجمَّلُ به، يعني: يتَجمَّلُ أنَّ عنده أو لادًا. قَدِّرْ نَفْسَك أنَّك صاحبُ قِرَى، يعني: أنَّك مِضْيافٌ وعندك شبابٌ عشرةٌ، يَسْتقبِلون الضُّيوفَ، تَجِدُ أنَّ هذا في غايةِ ما يكونُ مِن السُّرور، هذه مِن الزِّينةِ، كذلك قَدِّرْ نَفْسَك أنَّك تَسيرُ على فَرَسٍ، وحَوْلَك هؤلاء الشَّبابِ يَحُفُّونك مِن اليمينِ ومِن الشِّمالِ، ومِن الخَلْفِ ومِن الأمامِ، تَجِدُ شيئًا عظيمًا مِن الزِّينةِ، ولكنْ هناك شيءٌ خيرٌ مِن ذلك.

قال تعالى: ﴿وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾:

﴿وَٱلْبَاقِيَتُ ٱلصَّالِحَتُ﴾: هي الأعمالُ الصَّالحاتُ مِن أقوالٍ وأفعالٍ، ومنها:

سبحانَ اللهِ! والحمدُ للهِ، ولا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلا باللهِ. ومنها: الصَّدَقاتُ، والصِّيامُ، والأَمْرُ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكرِ، وغير ذلك، هذه الباقياتُ الصَّالِحَاتُ.

﴿خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا ﴾، أي: أَجْرًا ومَثُوبةً.

﴿وَخَيْرُ أَمَلًا ﴾، أي: خيرُ ما يُؤمِّلُه الإنسانُ؛ لأنَّ هذه الباقياتِ الصَّالِجاتِ هي كما وَصَفَها اللهُ بباقياتٍ، أمَّا الدُّنيا فهي فانيةٌ وزائلةٌ.

• • 🕸 • •



﴿ قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اللهُ عَنَّادِهُمْ اللهُ عَنَّادِهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اللهُ عَنَّادِهُمْ اللهُ عَنَّادِهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اللهُ عَنَّادِهُمْ اللهُ عَنَّادِهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ

### • 60 • •

قولُه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ ﴾، أي: اذْكُرْ لهم يومَ نُسيِّر الجبالَ، وعلى هذا فإنَّ (يومَ) ظرفٌ، عامِلُهُ محذوفٌ، والتَّقديرُ: اذْكُرْ ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾، أي: اذْكُرْ للنَّاسِ هذه الحالَ، وهذا المَشْهَدَ العظيمَ.

﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ لَلْجِبَالَ ﴾، وقد بيَّنَ اللهُ في آيةٍ أخرى أنَّه يُسَيِّرُها؛ فتكونُ سَرابًا ﴿ وَسُيِّرَتِ اَلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴾ [النبأ:٢٠]. وتكونُ كالعِهْنِ المَنْفُوش: ﴿ وَتَكُونُ اللَّهِ تَعالَى يَدُكُ الأَرضَ ، الْجِبَالُ كَانِهُ نِ اللَّهُ تعالَى يَدُكُ الأَرضَ ، وذلك بأنَّ الله تعالى يَدُكُ الأَرضَ ، وتُصبِحُ الجبالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ؛ ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴾ والمزمل: ١٤]. ثمَّ تتطايرُ في الجوِّ، هذا معنى «تُسَيَّرُ».

ومِن الآياتِ الدَّالَّةِ على هذا المعنى قولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى في سورةِ (النَّمْلِ): ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي آنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٨٨]. بعضُ النَّاسِ قال: إنَّ هذه الآيةَ تَعْني: دَوَرَانَ الأرضِ؛ فإنَّك ترى الجبالَ فتَظُنُّها ثابتةً، ولكنَّها تَسِيرُ! وهذا غَلَطٌ وقولٌ على اللهِ تعالى بلا عِلْمٍ؛ لأنَّ سِياقَ الآيةِ يَأْبى

ذلك، كما قال الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴿ وَتَرَى ٱلِجْبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِى تَمُزُ مَرَّ ٱلسَّحَابِّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۖ أَنْ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ [النمل:٨٧-٨٩]. فالآيةُ واضحةٌ أنَّها يومُ القيامةِ، وأمَّا زَعْمُ هذا الرَّجُل القائل بذلك؛ بأنَّ يومَ القيامةِ تكونُ الأمورُ حقائقَ، وهنا يقول: ﴿ وَتَرَى ٱلِّجَبَالَ تَحْسَبُهُا ﴾ [النمل:٨٨]: فلا حُسْبانَ فِي الآخِرةِ، فهذا غَلَطٌ أيضًا؛ لأنَّه إذا كان اللهُ أَثْبَتَ هذا، فيَجِبُ أَنْ نُؤمِنَ به، ولا نُحرِّفَه بعقولِنا. ثمَّ إنَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ يقولُ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمَّ إِكَ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىٰ مُ عَظِيدٌ اللهِ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا ٱرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمِّلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ ﴾ [الحج:١-٢]. فإذا قُلْنا: إِنَّ زَلْزِلةَ السَّاعةِ هي قِيامُها، فقد بَيَّنَ اللهُ أَنَّ النَّاسَ يَراهم الرَّائي، فيَظُنُّهم سُكارى، وما هُم بسُكارى! وعلى كلِّ حالٍ، فإنَّ الواجبَ علينا جميعًا أنْ نُجْرِيَ الآياتِ على ظاهِرِها، وأنْ نَعْرِفَ السِّياقَ؛ لأنَّه يُعَيِّنُ المعنى؛ فكم مِن جُمْلةٍ في سياقٍ يكونُ لها معنى، ولو كانت في غيرِ هذا السِّياقِ، لكان لها معنَّى آخَرُ! ولكنَّها في هذا السِّياقِ يكونُ لها المعنى المُناسِبُ لهذا السِّياقِ.

وقولُه تعالى: ﴿وَتَرَى ٱلأَرْضَ بَارِزَةً ﴾، أي: ظاهرةً؛ لأنَّها تكونُ قاعًا وصَفْصَفًا، وهي الآن ليست بارزةً؛ لأنها مُكَوَّرَةٌ، وأَكْثرُها غيرُ بارزٍ، ثمَّ إنَّ البارزَ لنا أيضًا كثيرٌ منه مُخْتَفٍ بالجبالِ، فيومُ القيامةِ لا جبالَ، ولا أرضَ كُرَوِيَّةً، بل ثُمُدُّ الأرضُ مَدَّ الأَدِيمِ، قال الله: ﴿إِذَا السَّمَآءُ انشَقَتْ ﴿نَ وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَتْ ﴿نَ وَإِذَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ عَلَى أَنْ الأَرْضُ الآنَ عَيْرُ محدودةٍ.

وقولُه: ﴿وَحَثَرْنَهُمْ ﴾، أي: النَّاسُ. بل إنَّ الوحوشَ ثَحْشَرُ، كما قال الله: ﴿وَإِذَا اللهُ عَشِرَتَ ﴾ [التكوير:٥]. بل جميعُ الدَّوابِّ أيضًا، كما قال تعالى في سورةِ (الأنعامِ): ﴿وَمَا مِن دَابَتَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمُ أَمْنَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءً وُمَا مِن دَابَتَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمُ أَمْنَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءً وُمُا مِن دَابَتِهِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمُ أَمْنَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءً وُمُ اللهُ هنا: هَيْ أَلَنَ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ [الأنعام:٣٨]. فكلُّ شيءٍ يُحْشَرُ؛ ولهذا يقولُ الله هنا: ﴿وَحَشَرْنَهُمْ ﴾، أي: النَّاسُ، وفي الآيةِ الأخرى: ﴿أَلُوحُوشُ ﴾، وفي الأخيرةِ: جميعُ الدَّوابِّ.

وقولُه: ﴿ فَلَمْ نُعَادِرُ ﴾، أي: نَتْرُكُ، ﴿ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾: كلُّ النَّاسِ يُحْشَرون؛ إنْ مات في البَرِّ حُشِرَ، في البَرِّ حُشِرَ، في أيِّ مكانٍ، لا بدَّ أنْ يُحْشَرَ يومَ القيامةِ ويُجْمَعَ.



وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَفْنَكُو أَوَلَ مَرَّةً بَلَ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَفْنَكُو أَوَلَ مَرَّةً بَلَ زَعَمْتُمْ أَلَن نَجْعَلَ لَكُو مَوْعِدًا ﴿ فَ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَئَنَا مَالِ هَلَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظِلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾.

### ••••••

قولُه تعالى: ﴿ وَعُرِضُوا ﴾، أي: عُرِضَ النَّاسُ.

﴿عَلَىٰ رَبِّكِ ﴾، أي: على اللهِ.

﴿ صَفَا ﴾ ، أي: حالَ كونهم صَفًّا ، بمعنى: صُفوفًا ، فيُحاسِبُهم اللهُ عَنَّوَجَلَ. أمَّا المؤمنُ فإنَّه يَخْلُو به وَحْدَه ويُقرِّرُه بذنوبِه ، ويقولُ له: عَمِلْتَ كذا ، وعَمِلْتَ كذا ، فيُقرِّرُه بذنوبِه ، فيقولُ له: عَمِلْتَ كذا ، وعَمِلْتَ كذا ، فيُقرُّ الأَخْرَمين: ﴿ إِنِّي قَدْ سَتَرْتُهُا عَلَيْكَ فِي الدُّنيا ، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيُوْمَ ﴾ (١) . يغْفِرُ اللهُ له يومَ القيامةِ ولا يُعاقبِه عليها ، وفي الدُّنيا يَسْتُرُها ، فكم مِن الْيَوْمَ ﴾ (١) . يغْفِرُ اللهُ له يومَ القيامةِ ولا يُعاقبِه عليها ، وفي الدُّنيا يَسْتُرُها ، فكم مِن ذنوبٍ لنا اقْتَرَفْناها في الحقاءِ ؟! كثيرةٌ ، سواءٌ كانت عَمليَّةً في الجوارحِ الظَّاهرةِ ، أو عَمليَّةً مِن عملِ القلوبِ ؛ فسُوءُ الظَّنِّ موجودٌ ، الحَسَدُ موجودٌ ، إرادةُ السُّوءِ أو عَمليَّةً مِن عملِ القلوبِ ؛ فسُوءُ الظَّنِّ موجودٌ ، الحَسَدُ موجودٌ ، إرادةُ السُّوءِ

<sup>(</sup>١) متفق عليه. أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب قول الله تعالى: ﴿أَلَا لَعَـنَهُ اللَّهِ عَلَى اَلظَّلِمِينَ ﴾، رقم (٢٤٤١)، ومسلم: كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل، وإن كثر قتله، رقم (٢٧٦٨)، من حديث ابن عمر رَضِّ اللهُ عَنْهُا.

للمسلمِ موجودةٌ، وهو مَسْتورٌ عليه. وأعمالُ أُخْرى مِن أعمالِ الجَوارِحِ، ولكنَّ اللهَ يَسْتُرُها على العَبدِ. إنَّنا نُؤَمِّلُ -إن شاء الله- أنَّ الذي سَتَرَها علينا في الدُّنيا، أنْ يَغْفِرَها لنا في الآخِرةِ.

ثمَّ قال تعالى: ﴿ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُو آوَلَ مَرَّةٍ ﴾، أي: يُقالُ لهم ذلك. وهذه الجُمْلةُ مُؤكَّدةٌ بثلاثةِ مُؤكِّداتٍ: اللَّامِ، وقد، والقسَمِ المُقدَّرِ، يعني: واللهِ، لقد جِئْتُمُونا ﴿ كُمَا خَلَقْنَكُو أَوَّلَ مَرَةٍ ﴾، ليس معكم مالُ ولا ثيابٌ، ولا غيرُ ذلك، بل ما فُقِدَ منهم يُردُّ إليهم، كما جاء في الحديثِ الصَّحيحِ أنَّهم يُحْشَرون يومَ القيامةِ «حُفَاةً، عُرَاةً، عُرُلةً ، ويُقالُ: ﴿ لَقَدْ مَنَهِ عَلَى اللهِ صَفَّا، ويُقالُ: ﴿ لَقَدْ مَنَهُ مَنَ اللهِ صَفَّا، ويُقالُ: ﴿ لَقَدْ جَنْتُمُونَا كَمَا خَلَقَنَكُو أَوَلَ مَرَّةٍ ﴾، ويُقالُ أيضًا:

﴿ بَلۡ زَعۡمَٰتُمۡ أَلَن نَجَعَلَ لَكُم مَوْعِدًا ﴾: هذا إضرابُ انتقالٍ؛ فهم يُوبَّخون ﴿ لَقَدْ جِئْتُمُونَا ﴾، فلا مَفَرَّ لكم. ﴿ كَمَا خَلَقْنَكُو أَوَلَ مَرَّةٍ ﴾: فلا مالَ لكم ولا أهلَ. ويُوبَّخون أيضًا على إنكارِهم البَعْثَ، فيُقالُ: ﴿ بَلْ زَعَمْتُمْ ﴾: في الدنيا، ﴿ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَوْعِدًا ﴾، وهذا الزَّعْمُ تَبَيَّنَ بُطْلانُه، فهو باطلٌ.

قولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ ﴾ أي: وزِّعَ بينَ الناسِ، فآخِذٌ كتابَهُ بيمينِهِ وآخِذٌ كتابَهُ بشهالِهِ.

﴿ فَتَرَى ﴾ أَيُّهَا الإنسانُ ﴿ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي: الكافِرينَ ﴿ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ﴾ أي: خائفِينَ مما كُتِبَ فيهِ لأنَّهم يَعْلَمونَ ما قدَّمُوهُ لأَنْفُسِهم، وهذا يُشبِهُ قولَ اللهِ تعَالَى

<sup>(</sup>۱) متفق عليه. أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَاَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾، رقم (٣٣٤٩)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا، وبيان الحشر يوم القيامة، رقم (٢٨٦٠)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُءَنْهُا.

ويَقُولُونَ إِذَا عَلِمُوا: ﴿يَنَوَيْلَنَنَا مَالِ هَلَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنْهَا﴾.

(يا) حَرِفُ نِداء (ويلتَنا) وهي: الهلاكُ ولكِنْ كَيفَ تُنَادى؟

الجواب: إمَّا أنَّ (يا) للتنبِيهِ فقط، لأنَّ النداءَ يَتضَمَّنُ الدعاءَ والتنْبِيهَ، وإمَّا أَنْ نَقُولَ: إنهم جَعلُوا وَيْلتَهُمْ بمنْزلةِ العاقِلِ الذي يُوجَّه إليه النداءُ، ويكون التقْديرُ: «يا وَيْلتَنا احضُرِي»! لكِنَّ المعْنَى الأوَّلَ أقْربُ لأنَّه لا يحتاجُ إلى تقْديرٍ، ولأَنَّه أبلَغُ.

﴿ مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَنِ ﴾ أيُّ شيءٍ لهذا الكتابِ؟

﴿ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنهَا ﴾ يعنِي: أَثْبَتَهَا عَددًا، كَأَنَّهم يتَضَجَّرُونَ مِن هذا، ولكِنْ هذا لا ينْفَعُهُمْ.

﴿وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ ﴾ أي: وَجَدُوا ثَوابَ ما عَمِلُوا.

﴿ حَاضِرًا ﴾ لَم يَغِبُ مِنه شيءٌ، وعَبَّرَ اللهُ تعالى بالعَملِ عَنِ الثوابِ لأَنَّه مِثلُه بِلا زِيادةٍ.

ثُمَّ قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُكَ آَحَدًا ﴾ وذلك لِكَ الله عُدلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فلا يَزيدُ على مُسِيءٍ سيِّعةً واحِدةً، ولا يَنقُصُ من مُحْسِنٍ حَسنة واحِدةً، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِثُ فَلا يَخَافُ ظُلمًا وَلا هَضَمًا ﴾ [طه:١١٢]، وهذه الآية ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آَحَدًا ﴾ مِنَ الصفاتِ المنفِيَّةِ عَنِ اللهِ، وأكثرُ الواردِ في الصفاتِ المنفيَّةِ عَنِ اللهِ، وأكثرُ الواردِ في الصفاتِ المنفيَّةِ عَنِ اللهِ، وأكثرُ الواردِ في السفاتِ المنفيَّةِ المُنتِقَ، ولا يتمُّ الإيهانُ بالصفاتِ المنفيَّةِ إلَّا بأمْرَيْن:

الأولِ: نَفْي الصفَةِ المنفِيَّةِ.

والثاني: إثباتُ كَمالِ ضِدِّها.

فالنفْي الذي لَمْ يَتضمَّنْ كَمَالًا لا يُمكِنُ أَنْ يكونَ في صِفاتِ اللهِ، بل لَا بُدَّ في كُلِّ نفْي نَفاهُ اللهُ عن نَفْسهِ أن يكونَ متَضَمِّنًا لإثباتِ كَمَالِ الضدِّ، والنَّفْيُ إنْ لمْ يتضمَّنْ كَمَالًا فقدْ يكونُ لعدَمِ قابِلِيَّتِهِ، أي: قابليَّةِ الموصوفِ لَهُ، وإذا لمْ يَتضمَّنْ كَمَالًا فقدْ يكونُ لعدَمِ قابِلِيَّتِهِ، أي: قابليَّةِ الموصوفِ لَهُ، وإذا لمْ يَتضمَّنْ كَمَالًا فقدْ يكونُ لعَجْزِ الموصوفِ، وإذا كانَ نَفْيًا مَحْضًا فهو عَدمٌ لا كَمالَ فيهِ، واللهُ تعالى لَهُ الصِّفاتُ الكامِلَةُ كما قال تعالى: ﴿وَلِللهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَغْلَى ﴾ [النحل: ٦٠] أي: الوصْفُ الأَخْمَلُ.

قلنا: إذا لم يتضَمَّنِ النفْي كَمالًا فقدْ يكونُ لعَدَمِ قابِلِيَّتِهِ، كيفَ ذلكَ؟ أَلَسْنا نقولُ: إنَّ الجِدارَ لا يَظْلِم؟ بَلَى، هل هذا كهالُ للجِدارِ؟ لا، لماذا؟ لأنَّ الجِدارَ لا يقْبَلُ أن يُوصَفَ بالظُّلْمِ، ولا يوصفُ بالعَدْلِ، فليس نفْيُ الظلْمِ عن الجِدار كَمالًا، وقد يكونُ النفْي إذا لم يتضَمَّنْ كَمالًا نَقْصًا لعَجْزِ المَوْصوفِ بِهِ عنْه، لو أَنَّك وصَفْتَ شخصًا بأنَّه لا يَظلِمُ بكونِهِ لا يُجازِي السيِّئةَ بمِثْلِها؛ لأَنَّهُ رَجلٌ ضَعيفٌ لا يقْدِرُ على الانتصارِ لنَفْسِهِ لم يكنْ هذا مَدْحًا لهُ.

فالخُلاصةُ أَنَّ كُلَّ وَصْفٍ وصَفَ اللهُ به نفْسهُ وهو نَفْيٌ، فإنه يجِبُ أَنْ نَعتَقِدَ مع انتِفَائهِ ثبوتَ كَهالِ ضِدِّه، قالَ تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّهَ الَّذِى خَلَقَ السَمَوَتِ مع انتِفَائهِ ثبوتَ كَهالِ ضِدِّه قالَ تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّهَ الّذِى خَلَقَ السَمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَ بِقَدِدٍ عَلَى أَن يُحْتِى الْمَوْقَ بَكَى إِنّهُ، عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى هذهِ القاعِدةِ نَفَى اللهِ (العِيِّ) وهو العَجْزُ؛ لثبوتِ كهالِ ضِدِّ الاحقاف: ٣٣]، فعلى هذهِ القاعِدةِ نَفَى اللهِ عَزَقِجَلَّ له قُدْرَةٌ لا يَلْحَقُها عَجْزُ، وقالَ تعالى: العَجْزِ وهو القُدرَةُ، إِذًا: نُؤمِنُ أَنَّ الله عَزَقِجَلَّ له قُدْرَةٌ لا يَلْحَقُها عَجْزُ، وقالَ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقُنَا السَّمَونِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَامٍ وَمَا مَسَنَا مِن لَغُوبٍ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقُنَا السَّمَونِ وَاعْدِهِ وَلْكَ لَكُهالِ قُدرتِهِ جَلَّوَعَلا.

قُلنا: إنَّ الله لا يَظِلُمُ أَحَدًا وذلك لكَمَالِ عَدْلِهِ، لكنَّ الجَهْمِيَّةَ قَالُوا: لا يَظْلِمُ لعدَم إمكانِ الظُّلْمِ في حقِّهِ، وليسَ لأنَّه قادِرٌ على أنْ يَظلِمَ ولكنه لا يظْلِمُ، قالوا: لأنَّ الحَلْقَ كلَّهُمْ خَلْقُ اللهِ، مِلْكُ للهِ، فإذا كانُوا مِلْكًا للهِ فإنَّه إذا عَذَّب مُحسِنًا فقدْ عَذَّبَ مِلْكَهُ، وليسَ ذلك ظُلمًا لأنَّه يفعَلُ في مُلكِهِ ما يشاءُ، ولكِنَّ قولَهُم هذا باطِلٌ، لأنَّهُ إذا كان الله عَنَقِجَلَّ قد وَعَدَ المُحْسِنينَ بالثوابِ والمُسِيئينَ بالعَذابِ، ثُمَّ أحسنَ المُحْسِنُ فعذَّبهُ وأساءَ المُسيءُ فأثابَهُ فأقلُّ ما يُقالُ فيهِ: إنَّه وحاشاه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَخْلَفَ وعْدَهُ. هذا أقلُّ ما يُقالُ فيهِ: إنَّه وحاشاه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَخْلَفَ وعْدَهُ. هذا أقلُّ ما يُقالُ، وهذا ولا شَكَّ منافٍ للعَدْلِ وللصدْقِ، فنقولُ لهُم: إنَّ اللهَ قالَ في الحديثِ القُدَسِيِّ: "يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي» (١)، وهذا يَدُلُّ على أَنَّه قادِرٌ عليه، لكِنْ حرَّمهُ على نفْسِهِ لكمالِ عدْله جَلَوَعَلا، إذًا: نحنُ نَقولُ: لا يَظْلِمُ اللهُ أحدًا لكمالِ عدْله جَلَوَعَلا، إذًا: نحنُ نَقولُ: لا يَظْلِمُ اللهُ أحدًا لكمالِ عدْلهِ لا لأنَّ الظُّلْمَ غيرُ مُهُ مَن في حقِّه، كها قالتِ الجَهْمِيَّةُ.

• ● ﴿﴾ • •

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٧٧)، من حديث أبي ذر الغفاري رَضِّالِيَّهُعَنْهُ.



﴿ قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْحِينِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَنَتَ خِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتَهُ ۚ أَوْلِيكَ ٓءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُولًا بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ وَهُمْ لَكُمْ عَدُولًا بِنَا لَهُ إِلَيْهِ لَكُولُ مِنْ لَهُ اللهَ عَلَيْ إِلَيْهُ وَلَيْ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ إِلْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

### • • • • •

قولُهُ تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَمِكَةِ ﴾ (إذ) هَذهِ تأتِي كَثيرًا في القُرآنِ، والمُعرِبونَ يَقولونَ: إنَّهَا مَفْعولٌ لفعلٍ مَحْذُوفٍ، والتقْدِيرُ: اذكُرْ إذْ يعْنِي: اذكُرْ هذا للأُمَّةِ حتى تَعتَبرَ بهِ ويَتَبَيَّنَ بهِ فَضيلَةُ بَنِي آدمَ عندَ اللهِ.

وقوله: ﴿لِلْمَلَيْكِكَةِ ﴾ هُمْ عَالَمٌ غَيْبِيٌّ خَلَقَهمُ اللهُ مِن نُورٍ ، كَمَا أَعْلَمَنَا النبيُّ عَلَيْ اللهُ مَلَقَهمُ اللهُ مِن نُورٍ (١) ، وأَعْلَمَنا اللهُ تعالى في القُرآنِ أَنَّه خَلَقَ الجِنَّ من نارٍ ، وأَنَّه خَلَقَ الجِنَّ من نارٍ ، وأَنَّه خَلَقَ البشَرَ مِنْ طِينٍ ، إذًا: المَخْلُوقاتُ التي نَعْلَمُها هِي: المَلائكةُ مِن نُورٍ ، والجِنُّ من نارٍ ، والإنسانُ من طِينٍ ، فالملائكةُ إذًا عَالَمٌ غَيْبِيٌّ والإيهانُ بهم أحدُ أَركانِ الإيهانِ ، والمَلائكةُ عَلَى خِلافِ الشياطِينِ وأَطْهرُ والمَلائكةُ عَلَى خِلافِ الشياطِينِ وأَطْهرُ مِنَ اللّائِكةُ عَلَى خِلافِ الشياطِينِ وأَطْهرُ من اللّائكةُ عَلَى خِلافِ الشياطِينِ وأَلْهرُ مِن اللّائِكةُ مَن الشياطِينِ وأَطْهرُ من الشياطِينِ ، ولهُمْ أَقْدَرُ مِنَ الشياطِينِ وأَطْهرُ من الشياطِينِ ، والهُم مِنَ النفوذِ ما ليسَ للشياطِينِ ، فالشياطِينُ لا يُمكِنُ أَن يَلِجُوا إلى الساءِ ، بَل مَن حاولَ أُتْبِعَ بالشهابِ المُحْرِقِ ، والمَلائكةُ يَصْعَدُونَ فِيها، فَهُمْ إلى الساءِ ، بَل مَن حاولَ أُتْبِعَ بالشهابِ المُحْرِقِ ، والمَلائكةُ يَصْعَدُونَ فِيها، فَهُمْ

<sup>(</sup>١) قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خُلِقَتِ الْمَلائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الجَانُّ مِنْ مَارِحٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وَصُفَ لَكُم». أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب في أحاديث متفرقة، رقم (٢٩٩٦)، من حديث عائشة رَضَالِتَهُ عَنْهَا.

يصعَدُونَ بأرواحِ بَنِي آدمَ إلى أن تَصِلَ إلى اللهِ، وهم أيضًا قد مَلَئوا السمواتِ، فيَجِبُ علينا أنْ نُؤمِنَ بالمَلائكةِ إِيهانًا لا شَكَّ فيهِ، وأنَّهم عَالَمٌ غَيْبِيُّ، لَكِنْ قَدْ يَكُونُونَ مِنَ العَالَمِ المُحْسُوسِ بقُدرَةِ اللهِ، كها كان جِبريلُ عَيْهِالسَّلَمُ، فقدْ رآهُ النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَيْهِوسَلَمَ مرَّتينِ له سِتُّمئةِ جَناحٍ (١) قد سدَّ الأُفْقُ (٢) وهو واحدُ، وهذا يَدُلُّ على عَظَمَةِ خِلْقَتِهِ، وعَظَمَةِ خِلْقةِ جِبْريلَ تَدُلُّ على عَظَمَةِ الخالِقِ جَلَوَعَلا، أحيانًا يأتِي جِبريلُ الذي هذا وصْفُهُ وهذا خَلْقُهُ على صُورةِ إنسانٍ، ولكِنْ ليسَ تَقَلُّبُه هكذا بقُدرةِ خالِقِه جَلَوَعَلا، واللهُ أعطاهُ القُدرةَ على التقلُّبِ والتكيُّفِ بقُدرةِ الله جَلَوَعَلا، والله عَطاهُ القُدرة على التقلُّبِ والتكيُّفِ بقُدرةِ الله جَلَوَعَلا،

وقولُهُ تعالى: ﴿اَسْجُدُواْ لِآدَمَ ﴾ قالَ بعضُهمْ: سُجودُ تَحِيَّةٍ، وليسَ سُجودًا على الجُبْهةِ، لأنَّ السُّجودَ على الجَبْهةِ لا يَصِحُ إِلَّا للهِ، ولكِنَّ الذي يجِبُ عَلينا أَنْ نَأْخُذَ الكَلامَ على ظاهِرِهِ ونَقولُ: الأصلُ لا يَصِحُ إِلَّا للهِ، ولكِنَّ الذي يجِبُ عَلينا أَنْ نَأْخُذَ الكَلامَ على ظاهِرِهِ ونَقولُ: الأصلُ أَنَّهُ سُجودٌ على الجُبْهةِ، وإذا كان امتِثالًا لأمْرِ اللهِ لمْ يكُنْ شِرْكًا كما أَن قَتْلَ النفْسِ بغيرِ حقِّ من كَبائرِ الذُّنوبِ، وإذا وَقَعَ امتِثالًا لأمْرِ اللهِ كانَ طاعةً مِنَ الطاعاتِ، فإنَّ بغيرِ حقِّ من كَبائرِ الذُّنوبِ، وإذا وَقَعَ امتِثالًا لأمْرِ اللهِ كانَ طاعةً مِنَ الطاعاتِ، فإنَّ إبراهيمَ الخَليلَ عَيْدِالشَّلَامُ أُمِرَ بذَبْحِ ابنهِ فامتَثَلَ أَمْرَ اللهِ وشَرَعَ في تَنفيذِ الذَبْحِ، ولا يَخْفَى ما في ذَبْح الابنِ مِن قَطِيعةِ الرحِم، لكِنْ ليًا كانَ هذا امتِثالًا لأمْرِ اللهِ صَارَ طاعةً، وليَّا تحقَّقَ مرادُ اللهِ تعالى مِنَ الابتِلاءِ نُسِخَ الأمرُ ورُفِعَ الحَرَجُ، إذًا: فالسجودُ لآدمَ لولا أَمْرُ اللهِ لكانَ شِرْكًا، لكنْ ليًا كانَ بأمْرِ اللهِ كان طاعةً للهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين، رقم (٣٢٣٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب في ذكر سدرة المنتهى، رقم (١٧٤)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضَيَّلَيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين، رقم (٣٢٣٥)، ومُسلم: كتاب الإيهان، باب معنى قول الله عَزَّفِجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْرَهَا مُنْزَلَقُ أَخْرَىٰ ﴾، رقم (١٧٧)، من حديث عائشة رَيَخَالِّلُهُ عَنْهَا.

وآدمُ: هو أَبُو البَشَرِ خَلَقَهُ اللهُ من طِينٍ وخَلَقَهُ بيدِهِ (١)، قال أهلُ العِلْمِ: لم يُخلِقِ اللهُ شيئًا بِيدِهِ إلا آدمَ وجنَّةَ عَدْنٍ، فإنَّه خَلَقها بيدِهِ وكتبَ التوراةَ بيدِهِ (٢) جَلَّوَعَلا، فهذه ثلاثَةُ أشياءَ كُلُّها كانَتْ بيدِ اللهِ، أما غيرُ آدمَ فيُخْلَقُ بالكَلمةِ (كُنْ) فيكونُ، وهو نَبِيُّ، وليسَ بِرَسولٍ؛ لأنَّ أوَّلَ رَسولٍ أُرْسِلَ إلى البشرِيَّةِ هُوَ نوحٌ عَيَدِالسَّلامُ، أرسلهُ اللهُ ليَّا اختلفَ الناسُ: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَعَثَ اللهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ ﴾ للمَّا اختلفَ الناسُ: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً واحدةً فاختَلَفُوا، فبَعَثَ اللهُ النبيِّينَ مبشِّرِينَ ومنذِرِينَ ، ومنذِرِينَ، فكانَ أوَّلَ رسولٍ نُوحٌ عَلَيْهِ الصَّلامُ وآدمُ نَبِيٌّ مُكلَّم (١).

<sup>(</sup>۱) قالَ اللهُ تعالى مخاطبًا إبليسَ حينَ استَكْبَر عن طاعةِ أَمْرِ اللهِ بالسجودِ لآدمَ بعد أَن خَلَقَهُ تعالى بيده: ﴿ قَالَ يَبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾، وَقَدْ جاء في الصَّحِيحينِ كها في حديث محاجَّةِ آدمَ لموسى –عليهها السلام – قولُ موسى: «أَنْتَ آدمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيدِهِ...» أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى، رقم (٢٦٥٢/ ١٥). وفي حديث الشفاعة: «يا آدمُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيدِهِ...» أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾، رقم (٣٣٤٠)، ومسلم: كتاب الإيان، باب أَدْنى أهلِ الجنةِ منزلةً فيها، رقم (١٩٤)، كلاهما من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>۲) جاء في حديث محاجَّةِ آدمَ لموسى أَنَّ آدمَ قالَ لموسى: «أَنَّتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ الله بِكَلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ...». وفي رواية: «كَتَبَ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ...» أخرجه البخاري: كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى عند الله، رقم (٦٦١٤)، ومسلم: كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى، رقم (٢٦٥٢)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِيَّكَ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) كما في حديثِ الشفاعَةِ الطَّويلِ، وفيه قولُهُ ﷺ: «فيَأْتُونَ نُوحًا فيَقُولُونَ: يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ». متفق عليه واللفظ للبخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى فَوْمِهِ ﴾، رقم (٣٣٤٠)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب أدنى أهل الجنة منزلة منها، رقم (١٩٤)، من حديث أبي هريرة رَضَيُلِيَّكَ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجهُ الإمام أحمد (٥/ ١٧٨)، وأبو داود الطيالسي في المسند رقم (٤٨٠)، والبزار في مسنده (٣٦١)، رقم ٤٠٣٤)، وابنُ حِبَّان في صحيحه رقم (٣٦١)، من حديث أبي ذَر رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَنَبِيٍّ كَانَ؟ قَالَ: «نَعَمْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله وَنَبِيٍّ كَانَ؟ قَالَ: «نَعَمْ نَبِيٌّ مُكَلِّمٌ». وصححه الألباني في «المشكاة» رقم (٥٧٣٧).

# فإذا قالَ قائلٌ: كيفَ يكونُ نَبِيًّا ولا يكونُ رَسُولًا؟

الجواب: يكونُ نَبِيًّا ولا يكون رَسُولًا؛ لأنَّه لمْ يكُنْ هناكَ داع إلى الرِّسَالَةِ، فالنَّاسُ كانوا على مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ، والبَشَرُ لم ينتشِرُوا بعدُ كثيرًا، ولم يُفْتَتنُوا في الدنيا كثيرًا، نَفَرٌ قليلٌ، فكانوا يستَنُّونَ بأبيهِمْ ويعملُونَ عمَلَهُ، ولها انتشرَتِ الأُمَّةُ وكثرَتْ واختلَفُوا أرسلَ اللهُ الرُّسُلَ.

﴿ فَسَجَدُوٓا ﴾ امتِثَالًا لأمرِ اللهِ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ لمْ يسجُدْ. وإبليسُ: هُو الشيطانُ ولمْ يسجُدْ، بَيَّنَ الله سببَ ذلك في قولِهِ: ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ فالجملة استِئنافِيَّةُ لبَيانِ حال إبليسَ أنَّه كانَ مِنَ الجنِّ أي: مِن هذا الصِّنْفِ وإلا فهو أَبُوهُمْ.

﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦ﴾ أي: خَرَجَ عَن طاعةِ اللهِ تعالى في أَمْرِهِ، وأَصْلُ الفُسوقِ الحُرُوجُ، ومِنهُ قولُهُم: فَسَقَتِ التمرَةُ. إذا انفْرَجَتْ وانفَتَحتْ.

فَإِذَا قَالَ قَائلٌ: إِنَّ ظَاهِرَ القرآنِ أَنَّ إِبليسَ كَانَ مِنَ الْمَلائكَةِ؟

فالجواب: لا، ليسَ ظاهِرَ القُرآنِ؛ لأنّه قالَ: ﴿إِلّاۤ إِنِلِيسَ ﴾ ثمُّ ذكرَ أَنّهُ ﴿كَانَ مِنَ الْمِرِنّ ﴾، نعم القُرآنُ يدُلُّ على أن الأمرَ توجَّهَ إِلى إِبْليسَ كها قَدْ توجَّهَ إلى المَلائكةِ، ولكِنْ لماذا؟ قالَ العُلهاءُ: إنّه كانَ -أي: إبليس- يأتِي إلى المَلائكةِ ويجتَمِعُ إليهِمْ، فوجَّهَ الخِطابَ إلى هذا المجتمع مِنَ الملائكةِ الذين خُلِقُوا مِنَ النُّورِ، ومن الشيطانِ الذي خُلِقَ مِنَ النارِ، فرَجَعَ المَلائكةُ إلى أصلِهمْ والشيطانُ إلى أصلِهِ، وهو الاستِكْبارُ والإباءُ والمجادَلةُ بالباطِلِ لأنَّه أبى واستَكْبَرَ وجادَلَ، ماذا قالَ للهِ؟ ﴿قَالَ أَنا خَيرٌ مِنهُ ﴾ ثمَّ عَلَل بعِلَةٍ هي عَليهِ والأعراف:١٢]، فكيفَ تَأْمُرُني أَنْ أَسْجُدَ لواحدٍ أنا خَيرٌ مِنهُ ؟ ثُمَّ عَلَل بعِلَةٍ هي عَليهِ قالَ: ﴿ خَلَقَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقَتَهُ، مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف:١٢]، وهذا عليه، فإنَّ المَخْلُوقَ مِن الطينِ أحسنُ مِن المَخلوقِ مِنَ النارِ، المَخْلُوقُ من النارِ، خُلِقَ من نارٍ محْرِقَةٍ مُلْتَهِبَةٍ، الطينِ أحسنُ مِنَ المَخلوقِ مِنَ النارِ، المَخْلُوقُ من النارِ، خُلِقَ من نارٍ محْرِقَةٍ مُلْتَهِبَةٍ،

فيها عَلامةُ الطيشِ، تَجِدُ اللَّهبَ فيها يرُوحُ يمينًا وشِمالًا، ما لها قاعدةٌ مستَقِرَّةٌ، ولقدْ ذَكَرَ ابنُ القيِّم رَحِمَهُ اللَّه في كتابه (إغاثة اللَّهفانِ) (١) فُروقًا كثيرةً بينَ الطِّينِ وبين النارِ، ثمَّ على فرْضِ أنه خُلِقَ من النَّارِ وكانَ خيرًا من آدمَ، أليسَ الأَجْدَرُ بِهِ أن يمتَثِل أمرَ الخالِقِ؟ بَلَى، لكنه أَبَى واستَكْبَرَ.

قال اللهُ ليَّا بيَّنَ حالَ الشيطانِ: ﴿أَفَنَـتَخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُثُوَّ بِثْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ﴾.

﴿أَفَنَـنَةَ خِذُونَهُۥ ﴿ الْخِطَابُ يعودُ لمن اتَّخَذَ إبليسَ وذُرِّيتَهُ أُولِياءَ مِن دُونِ اللهِ فَعَبدُوا الشيطانَ وترَكُوا عبادةَ الرَّحمنِ، قال الله تعالى: ﴿ أَلَوْ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يَنَهَنِيَ ءَادَمَ فَعَبدُوا الشيطانَ وترَكُوا عبادةَ الرَّحمنِ، قال الله تعالى: ﴿ أَلَوْ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يَنَهُ يَعَادُوا الشّيطانَ إِنَهُ, لَكُوزُ عَدُولً مَّبِينٌ ﴿ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴾ أن لَا تَعْبُدُوا الشّيطانَ إِنَهُ, لَكُوزُ عَدُولً مَّبِينٌ ﴿ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴾ [يس: ٢٠-٦١].

قوله: ﴿وَذُرِّيَّتَهُۥ ﴾ أيْ: مَن وُلِدُوا منه، سُئلَ بعضُ السلَفِ -سألَهُ ناسٌ من المُتَعَمِّقِينَ - فقالوا: هَل للشيطانِ زَوجةٌ ؟ قال: إِنِّي لَمْ أَحْضُرِ العَقْدَ. وهذا السؤالُ لا دَاعِيَ لَهُ، نحن نؤمِنُ بأنَّ له ذرِّيَّةً أمَّا من زَوجةٍ أو من غيرِ زَوجةٍ ما نَدْري، أليس اللهُ قد خَلَقَ حَوَّاء مِنْ آدمَ ؟ بلى، فيجوزُ أنَّ اللهَ خَلَق ذُرِّيَّةَ إبليسَ منه كها خَلَق حوَّاء مِنْ آدمَ ؟ بلى، فيجوزُ أنَّ اللهَ خَلَق ذُرِّيَّةَ إبليسَ منه كها خَلَق حوَّاء مِن آدمَ .

وهذه المسائل -مسائل الغَيْبِ- لا ينبَغِي للإنسان أن يُورِدَ عليها شيئًا يزيدُ على ما جاءَ في النَّصِّ؛ لأنَّ هذه الأمورَ فوقَ مُسْتَوانا، نحنُ نُؤمِنُ بأن لإبليسَ ذُرِّيَّةً، ولكن هَلْ يَلْزَمُنا أن نُؤمِنَ بأن له زَوجةً؟

الجواب: لَا يَلْزَمُنا.

<sup>(</sup>١) انظر: بدائع الفوائد (٤/ ١٣٩).

﴿ أُولِيكَ آءَ مِن دُونِ ﴾ أَيْ: تَتَولَّوْ نَهُم وتأخُذُونَ بأمْرِهِمْ من دُونِ اللهِ ﴿ وَهُمْ لَكُمْ عَدُونَ هَوْ لاءِ أُولِياءَ وَهُمْ لَكُمْ أَعداءُ؟ هذا مِحَطُّ الإنكارِ، يعني: كيفَ تتَّخِذُونَ هؤلاءِ أُولياءَ وهُمْ لكُمْ أَعداءُ؟ هذا مِنَ السفَهِ ونقْصِ العقْلِ ونَقْصِ التَّصَرُّ فِ أَن يتَّخِذَ الإنسانُ عَدُوَّهُ وَلِيًّا.

﴿ بِشَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ أَيْ: بِئِسَ هذا البَدَلُ بَدَلًا لَهُم، وما هُو البَدَلُ الخيرُ؟ الجواب: أَنْ يتَّخِذُوا اللهَ وَلِيًّا لا الشيطانَ.

وقولُهُ: ﴿لِلظَّالِمِينَ ﴾ يمكِنُ أَنْ نَقولَ: إِنَّهَا بِمَعْنَى الْكَافِرِينَ لأَنَّهُم هُمُ الذينَ التَّخُدُوا الشيطانَ وذُرِّيتَهُ أُولياءَ على وجْهِ الإطلاقِ، ويمكِنُ أَن نَقُولَ: إنَّهَا تعُمُّ الكَافِرِينَ ومن كان ظُلْمُهم دُونَ ظُلْمِ الكُفْرِ، فإنَّ لَهُمْ مِن وِلاَيةِ الشيطانِ بقَدْرِ ما أَعْرَضُوا به عَنْ وِلاَيةِ الرَّحمنِ.



وَمَا اللهُ عَزَّفِكَ اللهُ عَزَّفِكَ اللهُ عَزَّفِكَ اللهُ عَزَّفِكَ اللهُ عَزَّفِكَ اللهُ عَزَّفِهُمْ فَلَمْ كَنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَمْ فَلَمْ يَشْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

## • 6/2 • •

قولُهُ تعالى: ﴿مَّا أَشْهَدَ بَهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يعْنِي: أَنَّ هَوْلاءِ الذين اتَّخَذَهُم الناسُ أولياءَ من دُونِ اللهِ ليس لهُمْ حَقُّ بالكونِ وبالتَّدْبِيرِ، فاللهُ عَزَّوَجَلَّ ما أَشْهَدهُم خَلْقَ السمواتِ والأرضَ عَمْلُوقَتانِ قبلَ الشياطينِ.

﴿ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِمٍ ﴿ يَعْنِي: مَا أَشْهَدْتُ بَعضَهم خَلْقَ بعْضٍ ، فكيفَ تَتَّخِذُونهم أُولياءَ وهم لا شَارَكُوا في الخَلْقِ ولا خَلَقُوا شيئًا ، بل ولا شَاهَدُوهُ ، وفي هذه الجُمْلةِ دليلٌ على أنَّ كُلَّ من تكلَّمَ في شيءٍ مِنْ أمر السمواتِ والأرضِ ، بِدُونِ دَليلٍ شَرْعِيِّ أو حِسِيٍّ فإنه لا يُقبلُ قولُهُ ، فَلوْ قالَ: إنَّ السمواتِ تكوَّنَتْ مِن كَذَا والأرضَ تَكوَّنَتْ مِن كَذَا والأرضَ تَكوَّنتُ مِن كذا والأرضَ تكوَّنتُ مِن كذا والأرضَ تكوَّنتُ مِن كذا والأرضَ تكوَّنتُ مِن كذا وبعضُهُم يقولُ: الأرضُ قِطعةٌ مِنَ الشمسِ وما أَشْبَهَ ذلكَ من الكلامِ الذي لا دَليلَ على صِحَتِهِ.

فَإِنَّنَا نَقُولُ لَهُ: إِنَّ اللهَ مَا أَشْهَدَكَ خَلْقَ السمواتِ والأرضِ، ولَنْ نَقْبَلَ مِنكَ أَيَّ شِيءٍ من هذا، إلَّا إذا وجَدْنَا دَليلًا حِسِّيًا لا مَناصَ لنا منه، حينئذِ نأخُذُ به؛ لأن القُرآنَ لا يُعارِضُ الأشياءَ المحسوسة.

﴿وَمَا كُنتُ ﴾ الضميرُ في ﴿ كُنتُ ﴾ يعودُ إلى اللهِ.

﴿ مُتَخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُدًا ﴾ أي: أنْصارًا يَنْصُرونَ دِينِي، لماذا؟ لأنَّ المضِلَّ يَصْرِفُ الناسَ عن الدِّينِ، فكيفَ يتَّخِذُ اللهُ المُضِلِّينَ عَضُدًا، وهو إشارةٌ إلى أنَّه لا ينبَغِي لكَ أيُّها الإنسانُ أن تَتَّخِذَ المضلِّينَ عَضُدًا تَنتَصِرُ بِمِمْ، لأنهم لَنْ ينْفَعوكَ بل سيَضُرُّ ونَكَ، إذًا: لا تَعتَمِدْ على السفهاءِ ولا تَعْتَمِدْ على أهلِ الأهواءِ المنحرِفَة؛ لأنَّه لا يمكنُ أن ينفَعُوكَ بل هم يَضُرُّ ونَكَ، فإذا كانَ اللهُ عَنَّ عَبَلَ لَمْ يَتَّخِذِ المُضِلِّينَ عَضُدًا فنحنُ كذلك لا يَليقُ بِنا أَنْ نتَّخِذَ المُضِلِّينَ عَضُدًا؛ لأنَّهُم لا خيرَ فيهِمْ، وفي هذا النهْي عنْ بطانةِ السُّوءِ وعن مُرَافَقَةِ أهلِ السُّوءِ، وأنْ يَحْذَرَ الإنسانُ مِن جُلساءِ السُّوء.

قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ ﴾ أي: اذكُرْ يومَ يَقُولُ: ﴿نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ ﴾ فَينادُونَهم ولا يَستَجِيبُونَ لهُمْ، وهذا يكونُ يومَ القِيامَةِ، يقالُ لهمْ: أَيْنَ شُرُكائِيَ الذِينَ كُنتُمْ أَوْلِياءُ شُفعاءُ. شُرُكائِيَ الذينَ زَعَمْتُم أَنَّهُمْ أُولِياءُ شُفعاءُ.

﴿ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ ﴾ فهذه الأَصْنامُ لَا تَنفعُ أَهْلَها بل تُلْقَى هِيَ وعابِدُوها في النارِ، قالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ [الأنبياء:٩٨].

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴾ المَوْبِقُ هو مكانُ الهَلاكِ، يعني: أَنَّنَا جَعَلْنا بينَهُمْ حائلًا مُهْلِكًا حيثُ لا يُمكِنُ أن يذْهَبُوا إلى شُركائهِمْ، ولا أن يأتِيَ شُرَكاؤهُم إليهِمْ، أرأيتَ لُوكانَ بينَكَ وبينَ صاحِبِكَ خَنْدَقٌ من نارٍ، هَل يمكِنُ أن تذْهَبَ إليه لتَنْصُرَهُ، أو أن يأتِيَ إليكَ ليَنْصُرَكَ؟

الجواب: لا يُمْكِنُ، هؤلاءِ يَجعلُ اللهُ بينهُمْ يومَ القِيامةِ ﴿مَوْبِقًا ﴾.



## • 6/3 • •

قولُهُ تعالى: ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ ﴾ المُجْرِمُونَ يعني: الكافِرينَ، كَم قالَ: ﴿ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢].

﴿ فَظَنُّواْ أَنَهُم مُواقِعُوهَا ﴾ ﴿ فَظَنُّواْ ﴾ أي: أَيْقَنُوا: ﴿ أَنَهُم مُواقِعُوهَا ﴾ والظنُّ يأتِي بمَعْنَى اليَقينِ كما في قولِهِ تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مُلَاقُواْ رَبِهِم ﴾ [البقرة:٤٦]، أيْ: يُوقِنُونَ أَنَهُم مُلاقُو اللهِ، وإلَّا فالظنُّ الذي هو تَرجِيحُ أحدِ الأَمْرَينِ المشكوكِ فيها لا يَكْفِي في الإيهانِ.

﴿ وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصِّرِفَا ﴾ يعني: لم يَجِدُوا مكانًا ينصَرِفُونَ عنها إلَيهِ، وهذه الجُملَةُ معطوفَةٌ عَلَى (رَأَى) ولَيسَتْ داخِلَةً تحتَ قولِهِ: (ظنوا)، لأنَّه لو كان داخلًا في الظنِّ لقالَ: (ولن)، يعني: أنَّهم لمَّا رَأَوْها وظنُّوا أنَّهم مُواقِعُوها لم يجدُوا عنْها مَصْرِفًا، أي: مَكانًا يَنْصَرِفون إليه لِيَنْجُوا بِه منها.

قولُهُ تعالى: ﴿صَرَّفَنَا﴾ يَعنِي: نَوَّعْنَا، تَصريفُ الشيءِ يعنِي: تَنْويعُهُ كما قال تعالى: ﴿وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ﴾ [البقرة:١٦٤]، أي: تَنْوِيعُها مِنَ الجَنوبِ إلى الشَّمالِ ومِنَ

الشرْقِ إلى الغَرْبِ، إذًا: ﴿صَرَّفْنَا﴾ أيْ: نَوَّعْنا في هذا القرآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، وهكذا الواقِعُ، فكلامُ اللهِ صِدْقُ، أَمْثَالُ القُرآنِ تَجِدُهَا مُتنَوِّعَةً فتارةً لإِثْباتِ البَعْثِ، وتارةً لإِثباتِ البَعْثِ، وتارةً لإِثباتِ وحدَانيَّةِ اللهِ، وتارةً لِبَيانِ حالِ الدُّنيا، وتارةً لبيانِ حالِ الآخِرَةِ، وتارةً تكونُ مطوَّلةً، وتارةً مختصَرَةً، فهي أنواعٌ، كُلُّ نَوْعٍ في مكانِهِ مِنَ البَلاغَةِ والفصاحَةِ.

﴿مِن كُلِّ مَثَلِ ﴾ أي: مِن كُلِّ جِنْسٍ وصِنْفٍ، فهذا مَثَلُّ لكذا وهذا مَثَلُّ لكذا وهذا مَثَلُّ لكذا، لماذا؟

الجوابُ: مِنْ أَجْلِ أَن يَتذَكَّر الناسُ ويتَّعِظُوا ويعْقِلُوها، ولكنْ يُوجَدُ من الناسِ مَن لَا يتَّعِظُ بهذِه المثَلِ، بل على العَكْسِ، ولهذا قالَ: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ ٱلْحَثَرَ اَلْنَاسِ مَن لَا يتَّعِظُ بهذِه المثَلِ، بل على العَكْسِ، ولهذا قالَ: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ ﴾ يعْنِي الكافِر، ثَيْءِ جَدَلَا ﴾، قولُه: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ ﴾ يعني الكافِر، ولكنْ في هذا نَظرٌ؛ لأنَّه لا دَلِيلَ عَلى تَخْصيصِهِ بالكافِر، بَلْ نقولُ: ﴿ الْإِنسَانُ ﴾ مِن حَيْثُ الإِنسانيَّة.

﴿ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ يَعْنِي: أكثر ما عِنْدَهُ، ولكن مِنْ حيثُ الإيهانُ فالمؤمِنُ لا يكونُ مُجَادِلًا، بَلْ يكونُ مستَسْلِمًا للحَقِّ ولا يُجادِلُ فِيهِ، ولهذا قالَ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ: ﴿ مَا أُوتِيَ قَوْمٌ الجُدَلَ إِلَّا صَلُّوا ﴾ (١) ، وتَدَبَّرْ حالَ الصحابَةِ تَجِدُ أَنَّهُمْ مسعودٍ رَضَيَلِيّهُ عَنْهُ: ﴿ مَا أُوتِي قَوْمٌ الجُدَلَ إِلَّا صَلُّوا ﴾ (١) ، وتَدَبَّرْ حالَ الصحابَةِ تَجِدُ أَنَّهُمْ مستَسْلِمُونَ عَاية الاستِسْلام لها جاءتْ بِهِ الشريعةُ، ولَا يُجادِلُونَ ولا يقولونَ: لِمَ؟ وليّا قالَ الرسولُ ﷺ: ﴿ تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الإِبلِ وَلَا تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبلِ وَلَا تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْغِنَمِ ﴾ (١) هَلْ قالُ الرسولُ ﷺ: ﴿ تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبلِ وَلَا تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ﴾ (١) هَلْ قالُ الصّحابةُ: لِمَ؟ بَلْ قالُوا: سَمِعْنَا وأَطَعْنَا، ما جَادَلُوا، وكذلِكَ في بَقِيَّةِ الأَوامِرِ،

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٤٩٧)، من حديث ابن عمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُا.

لَكنَّ الإنسانَ مِن حيثُ هُو إنسانٌ أكثرُ شيءٍ عندَهُ الجَدَلُ. إذًا: إذا مَرَّ بِكَ مِثْلَ هذا في القرآنِ الكريمِ ﴿ آلِإِنسَنُ ﴾ فَلَا تَحْمِلْهُ على الكافرِ إلَّا إذا كانَ السياقُ يُعَيِّنُ ذلكَ، في القرآنِ السياقُ يُرادُ بهِ ذلك، صارَ هذا عَامًّا يُرادُ به الخاصُّ، لكِنْ إذا لمْ يَكُنْ في السياقِ ما يُعِينُ ذلك فاجْعَلْهُ للعُمومِ، اجعلْهُ إنسانًا بوصفِ الإنسانيَّةِ، والإنسانيَّةُ إذا غَلَبَ عليها الإيهانُ اضمحَلَّ مقتضاها المخالِفُ للفِطْرَةِ.

قولُهُ: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ ٱكْ مَن عَهِ جَدَلًا ﴾ هذا وَقَعَ في قَولِ الرَّسولِ عَلَيْ لَعَلِيِّ لَعَلِيِّ البِي البِي اللهِ واللهِ عَلَيْ والمَن فقالَ: البِي طالبِ وزَوجَتِهِ فاطمة حينَ جاءَ إليهِما ذات ليلةٍ ووجَدَهُما نائمَيْنِ فقالَ: ﴿ أَلَا تُصَلِّيانِ ﴾ ، قالَ عَليُّ: ﴿ إِنَّ أَنْفُسنا بِيدِ اللهِ ولَوْ شاءَ لأَيْقَظَنَا ﴾ ، فانصَرَفَ الرسولُ عَلَيْ وهو يَضْرِبُ على فَخِذِهِ ويقولُ: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثُرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ (١) ، ولا شَكَّ أَنَّ الرسولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قالَ فِي الفريضةِ: أَنَّ الرسولَ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيهَا فُلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ﴾ (١) ، فعَذَرَ الناسِيَ والنائمَ وهو يعْلَمُ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيهَا فُلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ﴾ (١) ، فعَذَرَ الناسِيَ والنائمَ وهو يعْلَمُ عَنْ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيهَا فُلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ﴾ وأرادَ عَلِيٌّ رَضَالِللهُ عَنْ أَنْ يدْفَعَ اللَّومَ عَنْ وَجِهِ فاطِمَةَ رَضَالِللهُ عَنْهُا، وأرادَ عَلِيُّ رَضَالِللهُ عَنْهُ أَنْ يدْفَعَ اللَّومَ عَنْ وَجِهِ فاطِمَةَ رَضَالِلهُ عَنْهَا.

• ● ∰ ● •

<sup>(</sup>۱) متفق عليه. أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب تحريض النبي ﷺ على صلاة الليل، رقم (۱) (۱)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، رقم (۷۷٥)، من حديث على بن أبي طالب رَضُاللَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه. أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة، رقم (٥٩٧) لكنه اقتصر على النسيان دون النوم، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٤/ ٢١٥)، إلا أنه قدم النسيان على النوم، من حديث أنس رَضَالِللَهُ عَنْهُ.



وَيَسْتَغْفِرُواْ اللهُ عَزَّفِجَلَّ: ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ اللهُ عَزَّفِجَلَّ الْأُوسِلِينَ إِلَّا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ الْمُؤْسِلِينَ إِلَّا اللهُ وَمُنافِرِينَ وَمُنافِرِينَ وَمُنافِرِينَ وَمُحَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُواْ ءَايَتِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوا رَفَى ﴾.

## ••••••

قولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ ﴾ يَعْنِي: ما مَنَعَ الناسَ عَنِ الإيهانِ والاستِغْفَارِ نَقْصُ البَيانِ، فَقَدْ ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ ضَرَبَ للناسِ في هذا القرآنِ من كلِّ مَثَلٍ، وكانَ الواجبُ على الإنسانِ إذا ضُرِبَتْ لَهُ الأَمثالُ أَنْ يُؤمِنَ، لكنَّه ما مَنَعهُمْ مِنَ الإيهان نقصٌ في البَيانِ، فالأَمْرُ والحمدُ للهِ بيِّنٌ واضِحٌ أَنْ يُؤمِنَ، لكنَّه ما مَنَعهُمْ مِنَ الإيهان نقصٌ في البَيانِ، فالأَمْرُ والحمدُ للهِ بيِّنٌ واضِحٌ أَتَى بها النبيُّ ﷺ بيضاءَ نَقِيَّةً (١) لكنَّه العِنادُ.

ولهذا قالَ جَلَوَعَلَا: ﴿ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴾ أي: ما يَنْتَظِرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهم سُنَّةُ الأَوَّلِينَ أو يأْتِيَهُم العَذابُ قُبُلًا.

وقولُهُ: ﴿وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ ﴾ يعنِي: يَطْلُبُونَ مَغْفَرَتَهُ، فالمؤمنُ كثيرُ الاستغفارِ

<sup>(</sup>١) عن العرباض بن سارية رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قال: قالَ النبيُّ ﷺ: «تَرَكْتُكُمْ عَلَى البَيضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ...» أخرجه الإمام أحمد (١٢٦/٤)، وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٣)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١/٢٧)، وصححه الألباني في ظلال الجنة.

لرَبِّهِ، والكَافِرُ إذا آمَنَ لا بُدَّ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللهَ بَهَا وَقَعَ فَيه مِنَ الذَّنُوبِ، فإذَا آمَنَ واستَغْفَرَ زَالَ عنه ما كَانَ مِنَ الذَّنُوبِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلَ لِلَّذِينَ كَفُورًا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال:٣٨].

وقولُهُ: ﴿أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴾ يعنِي: مُقَابَلَةً ومُعاينَةً ومُباشَرَةً، وما هِيَ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ؟

الجوابُ: هِيْ أَخْذُهُم بالعَذابِ العامِّ، لكنْ لمْ يأخُذِ اللهُ هذه الأُمَّةَ بعَذابِ شامِلِ لأنَّ النبيَّ ﷺ دَعَا ربَّه ألَّا يُهلِكَ أمَّتَهُ بسَنَةٍ بعامَّةٍ (١) فأجابَ اللهُ دُعاءهُ.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ هَذِه وَظِيفةُ الرسُلِ، ما نُرْسِلُ المُرْسَلِينَ من أَوَّلهِمْ نوحٍ عَلَيْهِالسَّلَامُ إِلَى آخِرِهم محمَّدٍ -صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى اللهِ وَسلَّم- إلَّا لهذين الأمْرَيْنِ: مبشِّرينَ ومُنْذِرينَ، يعنِي: ولَمْ نُرْسِلْهُم من أجلِ أَنْ يُجْبِرُوا الناسَ على الإيهانِ، بل هُمْ مَبشِّرُونَ ومنْذِرُونَ، يُبَشِّرُون المؤمنينَ ويُنْذِرُونَ الكافِرينَ. الكافِرينَ.

﴿مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ منصوبةٌ على الحَالِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، يعنِي: إلَّا حالَ كَونِهِمْ مُبَشِّرِينَ ومُنْذرِينَ.

﴿وَيَجُدِدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَ ﴾ المجادَلَةُ: هي المُخاصَمَةُ وسُمِّيَتِ المُخاصَمَة مُجادَلَةً؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ يَجْدُلُ حُجَّتَهُ للآخر، والجَدْلُ هو فَتْلُ الحَبْلِ حَتَّى يَشْتَدَّ ويَقْوَى، هذا أصلُ المجادَلَةِ، إذًا: يُجادِلُ أي: يُخاصِمُ، والمخاصَمَةُ بالباطِلِ باطِلَةٌ، مثالُ ذلك في الرُّسُلِ يقولونَ: ﴿أَبَشَرُ يَهَدُونَنَا ﴾ [التعابن:٦]، ﴿وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ بالباطِلِ باطِلَةٌ، مثالُ ذلك في الرُّسُلِ يقولونَ: ﴿أَبَشَرُ يَهَدُونَنَا ﴾ [التعابن:٦]، ﴿وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، رقم (٢٨٨٩)، من حديث ثوبان رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

لأَزَلُ مَلَتَهِكَة ﴾ [المؤمنون:٢٤]، ويُجادِلُونَ في البَعْثِ فيقولونَ: ﴿مَن يُحِي ٱلْعِظَامُ وَهِي رَمِيعُ ﴾ [يس:٨٧]، ويُجَادِلُونَ في الآلِهةِ يقولونَ: إذا كان المُشْرِكُونَ وما يَعْبُدُونَ من دُونِ الله حَصَبُ جهنَّم، فعيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ من حَصَبِ جهنَّم، وغير ذلك مِنَ المجادَلَةِ، وقد أَبْطَلَ اللهُ مُجَادَلَتَهُم بعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قالَ اللهُ تعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَا المُحْسَنَى ﴾ [الأنبياء:١٠١]، ومِنهُم عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ أُولَتَهِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنبياء:١٠١]، ومِنهُم عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ أُولَتَهِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنبياء:١٠١]، ومِنهُم عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ أُولَتَهِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنبياء:٢٠١]، هذه الآية أنَّ كلَّ إنسانٍ يُجادِلُ من أَجْلِ أَنْ يَدْحَضَ الحَقَّ فإنَّ له نَصِيبًا من الكُفْرِ والعياذُ باللهِ، لأَنَّ الكافِرينَ هُمُ الذينَ هذه الآية، يعنِي: أنَّ فيه نَصِيبًا من الكُفْرِ والعياذُ باللهِ، لأَنَّ الكافِرينَ هُمُ الذينَ عُبادِلُونَ بالباطِلِ ليُدْحِضُوا به الحَقَّ، فإذا قالَ قائلٌ: الشَّبُهاتُ التي يُورِدُها مَن الناسِ، كيفَ يُقالُ: إنَّها باطِلٌ وهي شُبْهَةٌ ؟

فالجوابُ: إذا كانَ غَرَضُهمْ مِنها أن يُدحِضُوا الحَقَّ، مثلَ الذين يُنْكِرُونَ حقيقةَ استِواءِ اللهِ على العَرْشِ ويَقُولُونَ: إنَّه لو اسْتَوَى على العرْشِ لكانَ (جِسْمًا)، فهؤلاءِ جادَلُوا بالباطِلِ من أَجْلِ أن يُدْحِضُوا الحَقَّ الذي أثْبَتَهُ اللهُ لنفْسِهِ، وأمَّا مسألةُ أنَّ اللهَ (جِسمٌ) أو غيرُ (جِسمٍ) فهذِهِ شيءٌ آخرُ.

المهِمُّ: أنَّهُم أَتُوْا بهذِهِ الكَلِمةِ من أجلِ إدْحاضِ الحقّ، ونحن لا نُنْكِرُ عليهمْ مسألةَ أَنَّه مسألةَ أَنَّه (جِسمٌ أو غيرُ جِسْمٍ)، نُنكِرُ أنَّهم أنكرُوا حقيقةَ الاستواء، وأما مسألةُ أنَّه (جِسمٌ أو غيرُ جِسْمٍ) فهذا مَبْحثُ آخر، وهو أَنَّنا لا نُثْبِتُ اللَّفْظَ (جسم) ولا نُنكِرُهُ، أما المعْنَى فنقولُ: إنَّ اللهَ تعالى حقُّ قائمٌ بذاتِهِ مَوصوفٌ بِصِفاتِهِ يفعلُ ما يَشاءُ، يَسْتَوِي على عَرْشِهِ، ويَنْزِلُ إلى السهاءِ الدُّنيا، ويَنْزِلُ لِيَفْصِلَ بينَ العِبادِ، ويَعْجَبُ ويَفْرحُ ويَضحكُ، المهِمُّ أَنَّه كُلَّها رأيتَ شَخْصًا يُجادِلُ يُريدُ أن يُدْحِضَ الحقَّ، فله ويَفْرحُ ويَضحكُ، المهِمُّ أَنَّه كُلَّها رأيتَ شَخْصًا يُجادِلُ يُريدُ أن يُدْحِضَ الحَقَّ، فله نَصِيبٌ من هذه الآيةِ.

﴿وَٱتَّخَذُوٓا ءَايَنِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوّا﴾ ﴿وَٱتَّخَذُوٓا﴾ أي: صَيَّرُوا، ﴿ءَايَتِي﴾ يعنِي: القُرآنَ.

﴿ وَمَا أَنذِرُوا ﴾ أي: ما أُنذِرُوا بِهِ من العَذابِ اتَّخَذُوها ﴿ هُزُوا ﴾ ، مثال ذلك: أنَّ الكُفَّار استَهْزَ واللَّا أَخبرَ اللهُ عَنَّوجَلَ عن شَجَرةِ الزَّقُومِ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةً تَخْرُجُ فِي أَصْلِ المُخْفَار استَهْزَ واللَّا عَنِي: في قَعْرِهِ، فصاروا يَضْحَكُونَ كَيفَ تَخْرُجُ في أَصْلِ الجَحِيمِ، وهي شَجَرةٌ أبعدُ ما يكونُ عن النارِ، النارُ حارَّةٌ جافَّةٌ، والشجرةُ رَطْبَةٌ، فجعَلُوا يستَهْزِئُونَ ويقولون: هذا مِنْ هَذَيانِ محمَّد ﷺ، فاتَّخَذُوا ما أُنْذِرُوا به هُزوًا والله عَنَّهِ عَلَيهِ فَالله عَنَّهِ عَلَيهِ فَالله عَنَّهُ عَلَيهِ فَالله عَنَّهُ مَن هذه الزَّقوم والله عَنَهُ وَلَا المَنْ مِن المُعْرَقُ وَمَهُ اللهِ عَنَهُ وَالسَانِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيهِ فَا اللهُ عَنْ عَلَيهِ اللهِ عَنْ عَلَيهِ فَا اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهِ عَلْ مَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَنْ وَلا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَوْنَ مِنَا اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ



﴿ قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِأَيْنَتِ رَبِّهِ عَلَمَا عَنْهَا وَشِيى مَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُواْ إِذًا أَبَدُا ﴿ اللهُ ال

## • 6/2 • •

قولُهُ تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِئَايَنتِ رَبِّهِ ﴾ أَيْ: ذَكَّرَهُ الواعظُ بآياتِ ربِّهِ الكَونيَّة، كَأَخْذِهِ الأَممَ المكذِّبِينَ، أو الشرعِيَّة كالقُرآنِ.

﴿ فَأَغْرَضَ عَنْهَا ﴾ ، ولمْ يَقْبَلْهَا ، أَيْ: لَا أَحَدَ أَظْلَمُ مِنه ، فإن قِيلَ: مَا الجَمْعُ بِينَ هَذِهِ الآيةِ ، وَبَيْنَ الآيةِ التي فِي أُوَّلِ السُّورةِ وهي قولُهُ تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ الْفَلْمُ مِمَّنِ الْفَلْمُ مَلَا اللهِ كَذِبًا ﴾ ونَحوُها؟

# فالجواب: بأحدِ وَجْهَينِ:

الأوَّلِ: أنَّ الأفضَلِيَّة باعتبارِ ما شارَكَهُ في أصْلِ المَعْنَى، فقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَيَاتِ رَبِّهِ فأَعْرضَ عَنْهَا ﴾ يعني: مَن أظْلَمُ مَّن ذُكِّرَ باَياتِ رَبِّهِ فأعْرضَ عنها مِنَ الذينَ يُذَكَّرونَ فيعْرِضونَ، قَدْ يُذَكَّرُ الإنسانُ فيعْرِضُ، لكنَّ أشدَ ما يكونُ أنْ يُذَكَّرُ باَياتِ اللهِ ثمَّ يُعْرِضُ عنها، وفي افتراءِ الكذبِ قد يَفْتَرِي الإنسانُ الكذِبَ على فُلانٍ وفُلانٍ، وأعظمُ ما يكونُ الافتراءُ عليهِ هُوَ اللهُ عَنَّقِبَلَ، وأنت إذا أَخَذْتَ بهذِهِ القاعِدةِ سَلِمَتْ مِن إشْكالٍ كَبيرٍ.

الثاني: وقِيلَ: إنَّ (أظْلَم) و(أظلم) يشْتَرِكانِ في الأَظْلَمِيَّةِ ويتَساوَيانِ فيها بالنسبة لغَيرِهما، وفيه نَظَرُ لأنَّه لا يُمكِنُ أن نقولَ: إنَّ مِنْ ذُكِّرَ بآياتِ ربِّه فأعْرَضَ عنها أنه يُساوِي مَنِ افتَرَى على اللهِ كَذِبًا، أو مَنْ مَنَعَ مساجِدَ اللهِ أن يُذْكَر فِيها اسمه يُساوِي مَنْ كَذَبَ على اللهِ، ونحو ذلك.

قولُهُ: ﴿ عِاَيَنَ ِ رَبِّهِ ﴾ الكُونِيَّةِ والشرعيَّةِ؛ الكونيَّةُ أَن يُقالَ لَهُ: إِنَّ كُسوفَ الشمسِ والقمرِ يُخَوِّفُ اللهُ بهما عِبادَهُ فيُعرِضُ عنها ويقولُ: أبدًا خُسُوفُ القمرِ طَبِيعِيُّ، ولا إنْذارَ ولا نَذِير، وهذا إعراضٌ، أمَّا الآياتُ الشرعِيَّةُ فكثيرٌ مَن يُذَكَّرُ بآياتِ الله ويُعرِضُ عنها.

﴿وَشِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ يعنِي: نَسِيَ ما قدَّمَتْ يَداهُ مِنَ الكُفْرِ والمعاصِي والاستِكْبارِ وغيرِ ذلكَ مما يَمنَعُهُ عن قَبُولِ الحَقِّ، لأنَّ الإنسان والعياذُ باللهِ كُلَّما أَوْغَلَ في المعاصِي، ازدادَ بُعْدًا عَنِ الإقْبالِ على الحَقِّ كما قالَ اللهُ عَنَّفَجَلَّ: ﴿فَلَمّا زَاغُوا أَوْغَلَ فِي المعاصِي، ازدادَ بُعْدًا عَنِ الإقْبالِ على الحَقِّ كما قالَ اللهُ عَنَّفَجَلَّ: ﴿فَلَمّا زَاغُوا أَوْغَلَ فِي المعاصِي، ازدادَ بُعْدًا عَنِ الإقْبالِ على الحَقِّ كما قالَ اللهُ عَنَّفَجَلَّ: ﴿فَلَمّا زَاغُوا أَنْ اللّهُ اللهُ عَلَم أَنْ مِن أَشَدِّ عقوباتِ الذُّنوبِ أَن يُعلم أَن من أَشِر عَمَوباتِ المُنافِ والعياذُ باللهِ، فالإنسانُ إذا عُوقِبَ بَاللهِ حَبِيبٍ أَن يُعلم أَن يُعلم أَن المَالِ، فهذه عُقوبَةٌ لا شكَّ، لكِنْ إذا عُوقِبَ بانْسلاخِ القَلْبِ فهذه العقوبةُ أَشدُّ ما يكونُ، يقولُ ابنُ القَيِّم رَحِمَهُ اللهُ:

وَاللهِ مَا خَوْفِي النَّذُنُوبَ فَإِنَّهَا لَعَلَى طَرِيتِ الْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ وَاللهِ مَا خَوْفِي وَالْغُفْرَانِ وَاللهُ مَن تَعْكِيمِ هَذَا الْوَحْيِ وَالْقُرْآنِ (١)

هذا هُو الذِي يَخشاهُ الإنسانُ العاقِلُ، أمَّا المصائبُ الأُخْرَى فَهِي كَفَّاراتٌ

<sup>(</sup>١) نونية ابن القيم (ص: ٣٥٥).

ورُبَّهَا تَزيدُ العَبْدَ إِيهانًا.

﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرًّا ﴾ أي: صَيَّرْنَا.

﴿عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ أي: قُلُوبُ مَن ﴿ ذُكِّرَ بِنَايَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ ، وأُعِيدَ ضَميرُ الجَمعِ على مفردٍ باعتبارِ المَعْنَى ؛ لأنَّ (مَن) سواءٌ كانَ اسمًا مَوْصولًا أو شَرطِيَّةً يَجُوزُ فِي عَودِ الضميرِ إلَيْها أَنْ يعودَ عَلَى لَفْظِها فيكونُ مُفْردًا، أو يَعودَ على مَعناها فيكونُ جُمُوعًا أو مَنَثَى حَسَبَ السياقِ، فإذا قُلْتَ: «يُعْجِبُنِي مَن قامَ» فهنا عادَ على اللَّفْظِ، وإذا قُلْتَ: «يُعجِبُنِي مَن قاما» فهنا يعودُ على المَعْنى، وكذلك لو قُلْتَ: «يُعجِبُنِي مَن قاما» فهنا يعودُ على المَعْنى، وكذلك لو قُلْتَ: «يُعجِبُنِي مَن قاما» فهنا مرَّةً والمعنى مرَّةً أُخرى وتعودُ الضهائرُ لمراعاةِ الأمْرَينِ في قامُوا» وقدْ يُراعَى اللَّفْظُ مرَّةً والمعنى مرَّةً أُخرى وتعودُ الضهائرُ لمراعاةِ الأمْرَينِ في سياقٍ واحِدٍ، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعَمَلُ صَلِاحًا ﴾ فهنا رُوعِي اللفظُ، وفي قولِهِ: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعَمَلُ صَلِاحًا ﴾ وفي اللفظُ أيضًا، وقولُهُ: ﴿ فَيُلِينَ فِيهَا المَعْنَى، وفي قولِهِ: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعَمَلُ صَلِاحًا يُدْفِلُهُ جَنَّتِ جَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلأَثَهَرُ ﴾ رُوعِيَ اللفظُ أيضًا، وقولُهُ: ﴿ فَيُلِينَ فِيهَا أَبُداً فَدُ أَحْسَنَ ٱلللهُ أَوَّ لَا مُنْ اللهُ طُولًا وَاللهُ أَوَّلًا، ثُمَّ المَعْنى ثانيًا، خلِينَ فِيهَا أَبُداً فَذَ أَحْسَنَ ٱلللهُ لُهُ وَلَوْعِيَ اللفظُ أَوَّلًا، ثُمَّ المَعْنى ثانيًا، خَلِينَ فِيهَا أَبُداً فَذَ أَحْسَنَ ٱلللهُ ثَالنًا.

﴿ أَكِنَةً ﴾ أَيْ: أَغْطِيَةٌ تَمْنَعُهم مِن ﴿ أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ أَنْ يَفْقَهُوا القُرآنَ فلا يَفْهمونَهُ، وفي هَذا الحثُّ على فِقْهِ القُرآنِ، وأنه ينبَغِي للإنسانِ أَنْ يقْرَأَ القُرآنَ ويتَعَلَّمَ مَعناهُ، كما كان الصحابةُ رِضوانُ اللهِ عليهم لا يَتَجاوَزُونَ عَشْرَ آياتٍ حتَّى يَتَعلَّموها وما فِيها مِن العِلْمِ والعَملِ.

﴿ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرًا ﴾ أي: صَمَمًا، تأمَّل، والعياذ بالله، القُلوبُ عَليها غِطاءٌ فَلا تَفقَهُ، والآذانُ عليها صَمَمٌ فلا تَسمَعْ، فلا يَسمَعُونَ الحقَّ ولا يَفْهمونَهُ.

﴿ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوۤا إِذًا أَبَدًا ﴾ يعني: لو أَرْشَدْتَهم يا محمَّدُ إلى الهُدَى.

﴿ فَلَن يَهْ تَدُوا إِذًا ﴾ أي: ما دامتْ قُلوبُهُم في أَكِنَّةٍ، وفي آذانهم وقرٌ لن يهتَدُوا، فمِنْ أينَ يأتِي الهُدَى، والآذانُ لا تسْمَعُ الحقَّ والقُلوبُ لا تَنقادُ للحَقِّ والعياذ بالله؟! فإنْ قالَ قائلٌ: هلْ في هَذْا تَيْئيسٌ للرسولِ ﷺ مِن أَنَّهُ وإنْ دَعا لَا يُقبلُ مِنهُ، أو فيه تَسليةٌ لهُ؟

فالجواب: في هذا تَسلِيَةٌ له، وأنَّهم إذا لم يَقْبَلُوا الحقَّ فلا عليكَ مِنْهم ﴿فَلَن يَهْبَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴾.



﴿ قَالَ اللهُ عَرَّفِجَلَّ: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَلَ لَمُمُ ٱلْعَذَابَ ۚ بَلَ لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْعِلًا ﴿ فَي وَتِلْكَ ٱلْقُرَى ٱلْفَرَى أَهْلَكُنَهُمْ لَمُ الْعَذَابَ ۚ بَلَ لَهُم مَّوْعِدًا ﴿ فَا مَوْدِهِ مَوْعِدًا ﴿ فَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

## • • • • • •

قوله تعالى: ﴿ وَرَبُكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَمُمُ الْعَذَابَ ﴾ هذا فيه تسليَةٌ للرسولِ ﷺ مِن وَجْهٍ آخرَ؛ لأنَّ النَّبِيَ ﷺ يمكنُ أن يقولَ: لماذا لَمْ يُعاجَلُوا بالعُقوبةِ، كيفَ يُكَذِّبُونَنِي وأنا رَسولُ اللهِ ولَمْ يُعاقِبْهُم؟! ولكن بَيَّنَ الله له أنَّهُ هُو ﴿ اَلْغَفُورُ ﴾ أيْ: الذي يَسْتُرُ الذنوبَ ويتَجَاوَزُ عنْها.

﴿ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ أي: صاحِبُ الرَّحَةِ الذي يَلْطُفُ بالمذنِبِ، ولهذا قالَ: ﴿ لَوَ اللهُ اللهِ الرَّحَةِ الذي يَلْطُفُ بالمذنِبِ، ولهذا قالَ: ﴿ لَوَ اللهُ اللهُ اللهُ الناسَ بِهَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لهمُ العَذَابَ ﴾ يعني: لو أرادَ اللهُ أن يُؤاخِذَ الناسَ بِها كَسَبُوا لعجَّلَ لهمُ العَذَابَ، وقدْ بيَّنَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ هذا العذاب في آياتٍ أُخْرَى فقالَ: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِن دَآبَةِ ﴾ ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِدُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِن دَآبَةِ ﴾ [فاطر:٥٤].

﴿ بَلَ لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْيِلًا ﴾ (بَلْ) هذِهِ للإضْرابِ الإبْطالِي، يعنِي: بَلْ لَنْ يَسْلَمُوا مِنَ العَذابِ إذا أُخِّرَ عنْهم، لهم موعدٌ ﴿ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ عَنْهم، لهم موعدٌ ﴿ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْيِلًا ﴾ ، أي: مكانًا يَؤُولُونَ إليهِ، وهذا يومُ القِيامةِ، ويُحتملُ أنْ يكونَ ما يحصُلُ للكفَّارِ

مِنَ القَتلِ على أَيْدِي المؤمنينَ كما قالَ عَرَّفَ عَلَّ: ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَشُفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قَلُوبِهِمْ ﴾ [التوبة: ١٤-١٥]، إذًا: يُحتَمَلُ أَنْ يكونَ المرادُ ما سَيكونُ عليهم مِنَ القَتْلِ، والأَخْذِ في الدنيا، أو ما سَيكونُ عليهِمْ يومَ القِيامةِ الذي لا مفرَّ مِنْهُ.

قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ ٱلْقُرَى آهْلَكُنَهُمْ ﴾ أي: قُرى الأَمَمِ السابقِينَ، قد يقولُ قائلٌ: هنا إشْكَالُ فإنَّ القُرَى جَمَادٌ، والجَهادُ لا يعودُ عليهِ الضميرُ بصِيغةِ الجَمعِ، يعني: أَنَّك لا تَقولُ مثلًا: «هذه البيوتُ عمَّرْناهم» ولكِنْ تقولُ: «هذه البيوتُ عمَّرْناها»، فلهاذا قالَ: ﴿أَهْلَكُنَهُمْ ﴾؟

فالجوابُ: قالَ هذا؛ لأنَّ الذي يُهلَكُ هُمْ أهلُ القُرَى، وفي هذا دَليلُ واضحٌ على أنَّ القُرَى قدْ يرادُ بِها أهلُها، وقدْ يُرادُ بِها البِناءُ المجتَمِعُ، فالقريةُ أو القُرَى تارة يُرادُ بها أهلُها وتارَةً يُرادُ بها المساكِنُ المجتمِعَةُ، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ عَلَيْ الْقُرَى عَلَيْ الْمُعْلِكِ الْقُرَى وَالْمَاكِنُ المُجتمِعَةُ، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ عَلَيْهِمْ ءَاينَتِنا فَمَا كُنَا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا وَقَالَ تعالى: ﴿ إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَلَامُونَ ﴾ [القصص:٥٩]، فالمراد بالقُرى هنا: أهلُها، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ [العنكبوت:٣١]، والمرادُ بالقَرية هُنا: المساكِنُ المُجْتَمِعَةُ.

﴿ لَمَّا ظَامُواْ ﴾ المراد بالظُّلْمِ هنا: الكُفْرُ، أي: حينَ كَفَرُوا. ﴿ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴾ يعنِي: جَعَلْنا لإهْ لاكِهِمْ مَوْعِدًا، والله يفعَلُ ما يشاءُ، إنْ شاءَ عجَّل العُقوبَة وإن شاءَ أَخَرَ، لكنْ إذا جاءَ المَوعِدُ لا يتأخَّرُ، ولهذا قالَ نُوحٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لقَوْمِهِ: ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوَ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [نوح:٤]، فهو أَجَلٌ مُعَيَّنُ عندَ اللهِ في الوقتِ الَّذِي تَقْتَضِيهِ حِكْمتُهُ.



اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَاۤ أَبْرَحُ حَقَّى أَبَلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِ الْبَحْرِ سَرَيًا ﴿ اللهِ ﴾.

# ••••••

قولُهُ تعالى: ﴿ وَإِذَ ﴾ مَفعولٌ لِفِعْلٍ محذوفٍ والتقديرُ: «اذْكُرْ إِذْ قالَ»، يعنِي: واذكُرْ إِذْ قالَ مُوسى لفتاهُ؛ أي: غُلامُهُ يوشَعُ بنُ نُونٍ، وكانَ مُوسى عَلَيْهِالصَّلاهُ وَالسَّلامُ ابنُ عِمرانَ قامَ يَخطُبُ يومًا في بَنِي إسرائيلَ فقامَ أحدُهُمْ وقالَ: هَل على وَجْه الأَرْضِ ابنُ عِمرانَ قامَ يَخطُبُ يومًا في بَنِي إسرائيلَ فقامَ أحدُهُمْ وقالَ: هَل على وَجْه الأَرْضِ أعلمُ مِنْكُ؟ قالَ مُوسَى: «لا»، وذلك بِناء على ظنّهِ أَنّهُ لا أحَدَ أعلمُ مِنه، فعَتَبَ اللهُ عليه في ذلِكَ، لماذا لَمْ يَكِلِ العِلْمَ إلى اللهِ، فقالَ اللهُ عَرَقَجَلَّ: إنَّ لِي عَبْدًا أعلمُ مِنكَ وإنّه في جمّع البَحريْنِ، وذكرَ له عَلامَةً وهي أَنْ تَفْقِدَ الحُوتَ، فاصطحَبَ حُوتًا مَعه في مِكْتلِ (١) وسارَ هو وفَتاهُ يُوشِعُ بنُ نُون، جاءَ ذلكَ في البُخارِيِّ (٢)، لِيَنْظُرَ من هذا الذي مُو أَعلَمُ مِنهُ ثم لِيَتَعَلَّمَ منه أيضًا، كانَ الحوتُ في البُخارِيِّ (٢)، لِيَنْظُرَ من هذا الذي مُو أَعلَمُ مِنهُ ثم لِيَتَعَلَّمَ منه أيضًا، كانَ الحوتُ في البُخارِيِّ (١) استَيْقَظَا معَ السُّرعَةِ لمْ يُفتَسُا في المُحْرَدِ، وخرَجَ الحوتُ بأمرِ اللهِ مِنَ المِكْتلِ ودَخل في البَحْرِ.

<sup>(</sup>١) المِكْتَلُّ: شِبْه الزِّنبيل الذي يُحملُ فيه التَّمر أو العِنب، يسعُ خمسةَ عشرَ صاعًا. انظر: الصحاح للجوهري (٥/ ٩٨٩)، ولسان العرب (١١/ ٥٨٣)، [كتل].

<sup>(</sup>٢) متفق عليه. أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم أن يكل العلم إلى الله، رقم (١٢٢)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر عَلَيْهِ اَلسَّكَمُ، رقم (٢٣٨٠)، من حديث أبي بن كعب رَيِحَالِللهُ عَنْهُ.

﴿لاَّ أَبْرَحُ ﴾ أيْ: لَا أَزالُ، والخَبرُ مَحذوفٌ والتقديرُ: «لا أَزَالُ أسيرُ».

﴿مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ قِيلَ: إنَّه مكانُّ اللهُ أَعْلَمُ بهِ، لكنَّ مُوسَى يعْلَمُ، وقيل: إنَّه ملْتَقَى البَحْرِ الأجرِ مع البحرِ الأبيضِ، وكان فيها سَبَقَ بينَهُما أرضٌ، حتَّى فُتِحَتِ القَناةُ وهذا ليس بِبعيدٍ، وسببُ ذلك أنَّ الله أوْحَى إليه أنَّ عبدًا في مجَمعِ البَحْرينِ أعلمُ منكَ.

﴿ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴾ ، ﴿ أَوْ ﴾ هُنا للتَّنويعِ، يعني: إمَّا أَنْ أَبْلُغَ مِجمَعَ البَحرينِ أَوْ أَمْضِيَ فِي السيرِ حُقُبًا أي: دُهورًا طويلةً، وقِيلَ: ﴿ أَوْ ﴾ بِمَعْنَى (إلّا) أَيْ: حتَّى أَبْلُغَ مِحمَعَ البَحْرينِ إلّا أَنْ ﴿ أَمْضِى حُقُبًا ﴾ أي: دُهورًا طويلَةً قبلَ أَن أَبْلُغَهُ، لكِنَّ الوجة الأوَّلَ أَسدُّ، فتَهَيَّنَا لذلك وسارا، وسَببُ قولِهِ هذا أَنَّ اللهَ تعالى أَوْحَى إلى مُوسى أَنَّ عَبدًا لنا هو أَعَلْمُ مِنك عندَ مَجَمَعِ البحرينِ، فسَارَ مُوسى إليه طَلَبًا للعِلْمِ.

قوله تعالى: ﴿ فَكُمَّا بَكَغَـا ﴾ أي: مُوسَى وفَتاهُ.

﴿ جَمْمَعُ بَيْنِهِ مَا ﴾ أي: بينَ البَحْرَينِ.

﴿ نَسِيَا حُوتَهُمَا ﴾ أضاف الفِعلَ إليهما مع أنَّ النَّاسِيَ هو الفَتَى وليسَ مُوسى، ولكِنَّ القَومَ إذا كانُوا في شَأْنٍ واحِدٍ وفي عَمَلٍ واحِدٍ، نُسِبَ فِعلُ الواحِدِ مِنهُم أو القائلِ مِنهم إلى الجَمِيع، ولهذا يُخاطِبُ اللهُ عَزَّقِجَلَّ بَنِي إسْرائيلَ في عَهدِ الرسولِ عَلَيْ فيقولُ: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغَرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ [البقرة:٥٠]، ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنهُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى ٱللهَ جَهْرَةً ﴾ [البقرة:٥٥]، مع أنهم ما قالوا هذا؛ لكِنْ قالَهُ أجدادُهُمْ.

﴿نَيِيَا حُونَهُمَا﴾ نِسيانَ ذُهُولٍ وليسَ نِسيانَ تَرْكٍ، وهذا مِن حِكمَةِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ،

أَنَّ اللهُ أَنْسَاهُما ذَلَكَ لِحِكمةٍ، وهذا الحُوتُ قَدْ جَعلَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلامَةً لمُوسَى، أَنَّكَ متَى فقدْتَ الحوتَ فَثَمَّ الخَضِرُ، وهذا الحُوتُ كان فِي مِكْتَلٍ وكانا يَقْتاتانِ مِنه، وليَّا وَصَلا إلى مكانٍ ما ناما فِيهِ عندَ صخْرَةٍ، فليَّا استَيْقَظا وإذا الحوتُ ليسَ مَوْجودًا، لكنَّه أي: الفَتَى لم يتَفَقَّدِ المِكْتَلَ ونَسِيَ شأنهُ وأمْرَهُ، هذا الحوتُ سبحان الله - خرَجَ من المِكْتَلِ، ودخَلَ في البحرِ وجعَلَ يسيرُ في البحرِ، والبحرُ ينحازُ عنه.

﴿فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا ﴾ أي: اتَّخَذَ الحوتُ طَريقَهُ في البَحْرِ.

﴿ سَرَيًا﴾ أي: مِثْلَ السَّرَبِ، والسَّرَبُ هو السِّرْدابُ يعنِي: أَنَّه يشُقُّ الماءَ ولا يَتَلاءمُ الماءُ، وهذا مِنْ آياتِ اللهِ، وإلَّا فقدْ جَرَتِ العادَةُ أَنَّ الحُوتَ إذا انْغَمَرَ في البحرِ يَتلاءَمُ البحرُ عليهِ، لكنَّ هذا الحُوتَ مِن آياتِ اللهِ، أوَّلًا: أَنَّه قدْ ماتَ، وأنَّها يَقتاتانِ مِنهُ، ثمَّ صارَ حَيُّا ودخلَ البحرَ، ثانِيًا: أَنَّه صارَ طريقُهُ على هذا الوجْهِ، وهذا مِن آياتِ الله تَبَارَكَوَتَعَالَى.



وَ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَ لَهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿ اللهُ عَزَّوَ عَلَى اللهُ عَزَوَيَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ اللهُ الشَّيْطَنُ أَنْ أَذُكُرُهُ وَ اللهُ عَلَى عَالَ اللهُ عَلَى مَا كُنَا نَبْعُ فَأَرْتَدًا عَلَى عَاثَارِهِمَا قَصَصَا أَنْ أَذَكُرُهُ وَ أَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ آ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَا نَبْعُ فَأَرْتَدًا عَلَى عَاثَارِهِمَا قَصَصَا فَنَ أَذَكُرُهُ وَ أَتَّخَذَ سَبِيلَهُ وَ اللهُ عَلَى عَالَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَمْنَهُ مِن لَدُنّا عِلْمَا ﴿ آ اللهُ اللهُ

## •••••

قولُهُ تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاوَزًا ﴾ الفاعِلُ مُوسى وَفَتاهُ ﴿جَاوَزًا ﴾ يَعْنِي: تَعَدَّيا ذلك المَكانَ، قالَ مُوسى لِفَتاهُ: ﴿ عَالِنَا غَدَاءَنَا ﴾ وكانَ ذلك؛ لأنَّ الغَداءَ هو الطعامُ الذي يُؤكَلُ في الغَداةِ.

﴿لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴾ أي: تَعَبًّا.

وقولُهُ: ﴿مِن سَفَرِنَا هَذَا﴾ ليس المرادُ مِنْ حِين ابتداءِ السفَرِ ولكن من حِين ما فارَقا الصخْرة، ولذلك طَلَبَ الغداء، قالَ أهلُ العِلمِ: وهذا مِنْ آياتِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ فقدْ سارا قبلَ ذلكَ مسافةً طويلَةً ولمْ يتْعَبَا، ولها جاوزا المكانَ الذي فيه الحَيْضِرُ، تَعِبَا سَريعًا من أجل ألَّا يتَهَادَيا في البُعْدِ عن المكانِ.

قولُهُ تعالى: ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ ﴾ أي: قالَ الفَتَى لموسَى: ﴿أَرَءَيْتَ ﴾ أي: ما حصَلَ حينَ لجأنا إلى الصخرةِ، والمرادُ بالاستفهامِ التَّعَجُّبُ أو تَعْجِيبُ مُوسى. ﴿ فَإِنِّى نَسِيتُ ٱلْحُوٰتَ ﴾ يعني: نَسِيتُ أَنْ أَتَفَقَّدَهُ أَو أَسْعَى في شَأْنِهِ أَو أَذَكُرَهُ لكَ، وإلا فالحوتُ معروفٌ كان في المِكْتَل.

﴿وَمَآ أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُۥ﴾ قولُهُ: ﴿أَنْ أَذْكُرُهُۥ﴾ هذه بَدَلُ من الهاءِ فِي ﴿أَنسَنِيهُ ﴾، يعنِي: ما أنْسانِي ذِكْرُهُ إِلا الشيطانُ.

﴿وَالْقَنَدُ سَبِيلَهُ, فِي ٱلْبَحْرِ عَبَا ﴾، أي: اتخذَ الفَتَى أو مُوسَى سَبِيلَ الحوتِ في البحرِ. ﴿عَبَا ﴾ وهو مِحلُّ عَجَبٍ، ماءٌ سَيَّالٌ يمرُّ به هذا الحوت، ويكون طَرِيقهُ سَرَبًا، فكان هذا الطريقُ للحُوتِ سَرَبًا، ولمُوسَى وفتاهُ عَجَبًا، ولنا أيضًا عَجَبٌ؛ لأنَّ الماءَ عادة يَتَلاءمُ على ما يمُرُّ به، لكِنَّ هذا الحُوتَ -بإذن الله - لم يَتَلاءم الماءُ عليهِ.

قولُهُ تعالى: ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ﴾ أَيْ: قالَ مُوسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ﴾ أَيْ: قالَ مُوسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ﴾ أي: ما كُنَّا نَطلُبُ؛ لأنَّ اللهَ أخبَرَهُ بأنَّه إذا فقدَ الحُوتَ، فذاك مَحِلُّ اتِّفاقِهِ مع الخَضِرِ.

﴿ فَأُرْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾ يعنِي: رَجَعا بعدَ أَن أَخَذَا مسافَةً تَعِبَا فيها، ارْتَدَّا على آثارِهِما، يعنِي: يَقُصَّان أَثَرَهما؛ لِئَلَّا يَضيعَ عنهما المَحِلُّ الذي كانَا قدْ أَوَيا إليه.

قوله تعالى: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ﴾ وهو الخَضِرُ كما صَحَّ ذلك عن النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه. أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم أن يكل العلم إلى الله، رقم (۱۲۲)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر عَلَيْهِ اَلسَّكَمُ، رقم (۲۳۸۰)، من حديث أبي بن كعب رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ.

وقولُهُ: ﴿عَبْدُا مِنَ عِبَادِنَا ﴾ هَل هو عَبْدٌ مِن عِبادِ اللهِ الصالِحِينَ أو مِنَ الأُولياءِ اللهِ مُ كَراماتٌ أم مِنَ الأنْبِياءِ المُوحَى إليهِمْ ؟ كلُّ ذلك ممكِنٌ، لكنَّ النصوصَ تَدُلُّ على أنه ليس برَسولٍ ولا نَبِيِّ، إنَّها هو عبدٌ صالِحٌ أعطاهُ اللهُ تعالى كَراماتٍ ؛ لئِبيِّنَ اللهُ بذلكَ أنَّ مُوسَى لا يُجِيطُ بكلِّ شيءٍ عِلْمًا وأنَّهُ يفوتُهُ مِنَ العِلمِ شيءٌ كثيرٌ.

﴿ ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا ﴾ أي: أَنَّ اللهَ جَلَّوَعَلا جَعلَهُ مِن أُولِيائهِ برَحْمتِهِ إيَّاهُ.

﴿ وَعَلَمْنَهُ مِن لَدُنَا عِلْمًا ﴾ يعنِي: عِلْمًا لا يطَّلِعُ عليهِ الناسُ، وهو عِلْمُ الغَيبِ في هذه القصَّةِ المعيَّنَةِ وليس عِلْمَ نُبوَّةٍ ولكنَّهُ عِلْمٌ خاصُّ؛ لأنَّ هذا العِلمَ الذي اطَّلَعَ عليه الحَضِرُ لا يُمكِنُ إدراكُهُ وليس شَيئًا مبْنِيًّا على المَحسُوسِ، فيبْنِي المستقبِلَ على الحَضوِ، بل شيءٌ مِنَ الغائبِ، فأطْلَعَهُ اللهُ تعالى على مَعْلوماتٍ لا يطَّلِعُ عليها البشَرُ.



وَ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ قَالَ لَهُ، مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ قَالَ لَهُ، مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ مَا لَرْ يَحْطُ بِهِ خُبُرًا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَا لَرْ يَحْطُ بِهِ خُبُرًا اللهُ عَالَ اللهُ عَلَىٰ اللهُوالِمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُواللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُوالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

## • • • • •

قوله تعَالَى: ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ ﴾ أي: قالَ مُوسَى للخَضِرِ: هَلِ أَتَبِعُكَ ، وهذا عرْضُ لطِيفٌ وتواضعٌ ، وتأمَّلْ هذا الأدَبَ من مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَا وُوالسَّكُمُ مع أنَّ مُوسَى الفَضَلُ منه وكان عندَ اللهِ وَجِيهًا ، ومع ذلك يتَلَطَّفُ معه لأنَّه سوفَ يأخذُ مِنْه عِلْهًا لا يعلَمُهُ موسَى ، وفي هذا دَليلٌ أنَّ على طالِبِ العِلْمِ أن يتَلَطَّفَ مع شيخِه ومع أُستاذِهِ وأنْ يُعامِلَهُ بالإكْرَامِ ، ثم بيَّنَ مُوسَى أنَّهُ لا يُريدُ أن يَتَبِعَه ليأكُلَ من أَكْلِهِ أو يشْرَبَ مِن شُربِهِ ، ولكِن ﴿ عَلَى أَن تُعَلِمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشَدًا ﴾ ولا شكَ أن أَكْلِهِ أو يشْرَبَ مِن شُربِهِ ، ولكِن ﴿ عَلَى أن تُعَلِمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشَدًا ﴾ ولا شكَ أن الخِصْرَ سيفْرَحُ بمن يأخُذُ عنه العِلْمَ ، وكلُّ إنسانِ أعطاهُ اللهُ عِلْمًا ينبَغِي أنْ يَفْرَحَ أنْ يُؤخذَ مِن الإنسانِ في حَياتِهِ ينتَفِعُ بِهِ بعدَ يُؤخذَ مِن الإنسانِ في حَياتِهِ ينتَفِعُ بِهِ بعدَ يُؤخذَ مِن الإنسانِ أَعْطَاهُ اللهُ عَمْلُهُ إلَّا مِنْ ثَلاثٍ: وَفَاتِهِ كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ الصحيحِ: ﴿ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلاثٍ: وَفَاتِهِ كَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ الصحيحِ: ﴿ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ﴾ (أ).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنهُ.

فقالَ لهُ الحَفِرُ: ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿ ۖ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تَجُطُ بِهِ خُبْرًا ﴾.

﴿إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴾ وبيَّنَ له عُذْرهُ في قولِهِ هذا، فقالَ: ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَز تَجُطُ بِدِلك خُبْرًا؟ عَلَى مَا لَز تَجُطُ بِدِلك خُبْرًا؟

الجوابُ: لأنَّه قالَ: ﴿عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ ﴾ وهذا يَـدُلُّ على أنَّـه لا عِلْمَ لهُ فِيها عِندَ الحَضِرِ.

فهاذا قالَ مُوسَى؟ ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴾.

﴿ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴾ هذا الـذِي قالَـهُ مُوسى عَلَيهِ السَّلَمُ قالَهُ فيها يَعتَقِدُهُ في نفْسهِ في تِلكَ الساعَةِ من أنه سيَصْبِرُ، لكنَّه علَّقه بمشيئةِ اللهِ لئلَّا يكونُ ذلِكَ اعتِزَازًا بنفْسهِ وإعجابًا بها.

وقولُهُ: ﴿ سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ ٱللّهُ ﴾ هو كقَوْلِ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَّالسَّلاَمُ اللهُ أَبِ وَفَوْلِ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَّالسَّلاَمُ لَاللهُ أَبِ وَهُ الْمَنَامِ أَنِي أَلْمَنَامِ أَنِي أَنْ أَنْفُر مَاذَا تَرَى عَالَ يَنَابَتِ اَفْعَلُ مَا تَوْمَرُ سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ ٱللهُ مِنَ ٱلصَّلِمِينَ ﴾ [الصافات:١٠٢]، وموسَى قالَ للخضِرِ: ﴿ سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ ٱللهُ صَابِرًا ﴾، وأيضًا أصْبِرُ على ما تَفْعَلُ وأمتَثِلُ ما به تأمُرُ ﴿ وَلَا أَعْمِى لَكَ أَمْرًا ﴾، وَعَدَهُ بِشَيئينِ:

١ - الصبرِ عَلَى ما يفْعَلُ.

٢ - الائتمارِ بها يأمُرُ، والانتهاءِ عَمَّا ينْهَى.

قَالَ الْحَضِرُ: ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾. قولُهُ تعالى: ﴿ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي ﴾ ومَعلومٌ أنَّهُ سيَتَّبعُهُ.

﴿ فَلَا تَسْتُلْنِي عَن شَيْءٍ ﴾ أيْ: عَنْ شيءٍ مما أَفْعَلُهُ.

﴿ حَتَىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ ﴿ حَتَىٰ ﴾ هنا للغايَة، يعنِي: إِلَى أَنْ ﴿ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ (حَتَىٰ ﴾ هنا للغايَة، يعنِي: إِلَى أَنْ ﴿ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ فِكُرًا ﴾ أَيْ إِلَى أَنْ أَذْكُرَ لَكَ السبب، وهذا تَوجِيهٌ مِنْ معلِّمٍ لمن يتعلَّمُ منه، ألَّا يتعَجَّلَ في الردِّ على مُعَلِّمِهِ، بل ينتَظِرَ حتى يُحدِثَ له بذلك ذِكرًا، وهذا من آدابِ المتعلِّمِ ألَّا يتعجَّلَ في الردِّ حتى يَتَبَيَّنَ الأمرَ.

• • ∰ • •



وَ قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ فَٱنطَلَقَا حَقَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقُنَهَا لِلْغُرِقَ أَهُلَهَا لَقَدْ حِثْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ ﴾ قَالَ لَا تُوْلِفُنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ﴾ .

## • • • • •

قولُهُ تعالى: ﴿ فَٱنطَلَقَا﴾ الفاعِلُ موسَى والخَضِرُ، وسَكَتَ عن الفَتَى، فهَلِ الفَتَى تأخَّرَ عن الرُّكوبِ في السَّفِينةِ، أم أنَّه رَكِبَ ولكنْ لها كانَ تابِعًا لمْ يكُنْ لهُ ذِكْرٌ ؟

الجواب: الذي يَظْهَرُ -والله أعلم- أنَّه كانَ تابِعًا، لكِنْ لمْ يكُنْ لهُ تعَلَّقٌ بِالمَسَالَةِ، والأصلُ هو مُوسَى طَوَي ذِكْرَهُ، وهو أيضًا تابعٌ.

﴿ حَتَىٰ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ ﴾ مرَّت سَفينةٌ، وهما يَمْشِيانِ على شاطئِ البَحْرِ، فرَكِبَا فيها.

﴿ خَرَقَهَا ﴾ أي: الخَضِرُ بقَلْعِ إحْدَى خشَبِها الذي يدخُلُ منه الماءُ، فقال له موسَى: ﴿ أَخَرَقُنْهَا لِنُغْرِقَ آهْلَهَا ﴾، وهذا إنكارٌ مِن مُوسى عَلى الحَضِرِ مع أنَّه قالَ لَهُ: ﴿ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللهُ صَابِرًا ﴾ لكنَّهُ لمْ يَصْبِرْ؛ لأنَّ هذِهِ مُشْكِلَتُها عظيمَةٌ، سفينةٌ في البحْرِ يَخْرِقُها فتَغْرَقُ ! واللام في قولِهِ: ﴿ لِنُغْرِقَ ﴾ ليستْ للتَّعْلِيلِ ولكنَّها للعاقِبَةِ، البحْرِ يَخْرِقُها فتَعْرَقُ ! واللام في قولِهِ: ﴿ لِنُغْرِقَ ﴾ ليستْ للتَّعْلِيلِ ولكنَّها للعاقِبَةِ، يعني: أنَّكَ إذا خَرَقْتَها غَرِقَ أهلُها، وإلَّا لا شكَّ أنَّ مُوسى لا يدْرِي ما غَرَضُ الحَضِرِ، ولا شكَّ أيضًا أنَّه يدْرِي أنَّهُ لا يُريدُ أن يُغْرِقَ أهلَها، لأَنَّه لو أرادَ أنْ يُغْرِقَ

أَهلَهَا لَكَانَ أَوَّلَ مَن يغْرَقُ هو وموسى، لكنَّ اللام هنا للعاقِبَةِ ولام العاقبةِ تَرِدُ في غير موضع في القُرآنِ، مثلِ قولِ اللهِ تعالى: ﴿فَٱلْنَقَطَهُۥ ٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْر عَدُوَّا وَحَزَنًا ﴾ [القصص:٨].

لَوْ سَأَلْنَا أَيَّ إِنسَانٍ: هل آلُ فِرعونَ الْتَقَطُّوهُ ليكونَ لهمْ عَدُوًّا وحَزَنًا؟ الجوابُ: أبدًا، ولكِنْ هذِهِ للعاقِبَةِ.

﴿لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ يعنِي: شَيئًا عَظِيهًا، يعنِي: كان مُوسى شَدِيدًا قوِيًّا في ذاتِ اللهِ، فهو أَنْكَرَ عليهِ، وبيَّنَ أَنَّ فِعلَهُ ستكونُ عاقِبَتَهُ الإغراق، وزادَهُ تَوبيخًا في قَولِهِ: ﴿لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾، والجملةُ هنا مؤكَّدَةٌ بثلاثَةِ مُؤكِّدَاتٍ:

١ - اللام.

۲ – قَدْ.

٣- القسَمُ المقدَّرُ الذي تدُلُّ عليه اللامُ، والإمرُ بكَسْرِ الهمزةِ الشيءُ العظيمُ، ومنْه قولُ أبي سفيانَ لهِرَقْلَ لها سألَهُ عن الرسولِ ﷺ وبيَّنَ له حالَهُ وصفاتِه وما كان مِنْ أخلاقِهِ، فلمَّ انصرَفَ مع قومِه، قالَ أَبُو سفيانَ: "لَقَدْ أمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ كان مِنْ أخلاقِه، فلمَّ انصرَفَ مع قومِه، قالَ أَبُو سفيانَ: "لَقَدْ أمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ الرسولَ ﷺ. و "أمِرَ أَمْرُهُ" يَعْنِي: بابنِ أبِي كَبشَةَ الرسولَ ﷺ. و "أمِرَ أَمْرُهُ" يَعْنِي: عَظُمَ أَمْرُهُ.

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

فاعتَذَرَ مُوسَى: ﴿ قَالَ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ رقم (٧)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي ﷺ إلى هِرَقل يدْعُوهُ إلى الإسلام، رقم (١٧٧٣).

وسببُ نِسيانِ مُوسَى: أنَّ الأمرَ عَظِيمٌ انْدَهَشَ لَه أن تَغْرَقَ السَّفينةُ وهُم عَلَى ظَهْرِها، وهذه تُوجِبُ أنَّ الإنسانَ يَنْسَى ما سَبقَ مِنْ شدَّةِ وقْع ذلك في النَّفْسِ.

وقوله: ﴿ بِمَا نَسِيتُ ﴾ أي: بِنْسِيَانِي، ولهذا نقولُ في إعرابِ (ما): إنَّها مَصْدَرِيَّةٌ، أي: بِنْسِيانِي ذلك وهو قَوْلي: ﴿ سَتَجِدُنِى إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا ﴾.

﴿ وَلَا تُرْهِفَنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ يعنِي: لا تُثْقِلْ عَلَيَّ وتُعَسِّرْ عَلَيَّ الأمورَ؛ وكأنَّ هذا -والله أعلم - تَوطِئَةٌ لما يأتي بعدَهُ.



وَ قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنَلَهُ, قَالَ أَقَلَلْتَ نَفْسُا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ثُكْرًا ﴿ اللهُ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ اللهُ إِن نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْعٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ﴿ اللهُ ﴾.

## • 600 • •

قولُهُ تعالى: ﴿ فَٱنطَلَقَا﴾ بعدَ أَنْ أَرْسَتِ السَّفِينَةُ على الميناءِ، ﴿حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلْمًا فَقَنَلَهُ. ﴾ ولمْ يَقُلْ: (فَخَرَقَهَا)، يعنِي: كَأَنَّ شيئًا حصَلَ قبلَ القَتْلِ فقَتَلَهُ.

﴿ غُلَامًا ﴾ الغُلامُ هو الصغيرُ، ولمْ يَصْبِرْ مُوسى، ﴿ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ﴾ وفي قراءة (زَاكِيَةً) لأنَّه غُلامٌ صَغِيرٌ، والغلامُ الصغيرُ تُكتَبُ له الحَسناتُ، ولا تُكْتَبُ عليه السيِّئاتُ، إذًا: فهو زَكِيٌّ لأنَّهُ صَغيرٌ ولا تُكتَبُ عليهِ السيِّئاتُ.

﴿ بِغَيْرِ نَفْسِ ﴾ يعْنِي: أَنَّه لَمْ يَقْتُلْ أَحدًا حتَّى تَقْتُلَهُ، ولكن لو أَنَّه قَتَلَ هَل يُقتَلُ أَوْ لا؟

الجواب: في شَرِيعَتِنا لا يُقْتَلُ لأنَّه غيرُ مُكلَّفٍ ولا عَمْدَ لهُ، على أنَّه يُحتَمَلُ أنْ يكونَ هذا الغُلامُ بالِغًا، وسُمِّيَ بالغُلام لقُرْبِ بُلوغِهِ وحينئذٍ يزولُ الإشكالُ.

﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا نُكُرًا ﴾ هذه العِبارةُ أشدُّ مِنَ العِبارةِ الأُولى، فِي الأُولَى قالَ: ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾، ولكن هُنا قالَ: ﴿ نُكْرًا ﴾ أي: مُنْكرًا عَظِيمًا، والفرْقُ بينَ

هذا وهذا، أنَّ خَرْقَ السفينَةِ قد يكونُ به الغَرَقُ وقدْ لا يكونُ، وهذا هو الذي حَصَلَ، لم تَغْرَقِ السَّفينَةُ، أما قَتْلُ النَّفْس فهو منكَرٌ حادثٌ ما فيه احتمالٌ.

فقال الخَضِرُ:

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ ﴿ ﴾.

قولُهُ تعالى: ﴿ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ ﴾ هُنا فِيها لَوْمٌ أَشدُّ على مُوسى، في الأُولَى قالَ: ﴿ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ ﴾ وفي الثانِيةِ قالَ: ﴿ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ ﴾ يَعْنِي: كَأَنَّكَ لَمْ تَفْهَمْ ولَنْ تَفْهَمَ، ولذلك كانَ الناسُ يُفَرِّقُونَ بِينَ الجُمْلَتَيْنِ، فَلَوْ أَنَّك كلَّمْتَ شَخصًا بشيءٍ وخالفَكَ فتقولُ في الأُولِ: ﴿ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ » يعنِي: أَنَّ الخِطابَ وَرَدَ عليكَ وُرُودًا لا خَفاءَ فيهِ، ومعَ ذلك خَالَفْتَ، فكانَ قولُ الخَضِرِ لمُوسَى في الثانِيةِ أَشدٌ: ﴿ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ ﴾ ، فقالَ لَهُ مُوسى لمَّا رَأَى أَنَّه لا عُذْرَ لهُ:

﴿إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ﴿ ﴿ ﴾.

قولُهُ تعالى: ﴿إِن سَأَلَنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِى ﴾ أي: امْنَعْنِي مِن صُحبتِكَ، وفي قولِ مُوسَى: ﴿فَلَا تُصَحِبْنِى ﴾ إشارةٌ إلى أنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَرَى أَنَّه أَعْلَى منه مَنْزِلةً وإلَّا لقالَ: ﴿إِنْ سَأَلْتُكَ عَن شِيءٍ بَعْدها فَلا أُصَاحِبُكَ».

﴿ فَدُ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ﴾ يعنِي: أنَّك وَصَلْتَ إلى حالٍ تُعْذَرُ فيها، لأنَّه أنْكرَ عليه مرَّتينِ مَعَ أنَّ مُوسى التَزَمَ ألَّا يسألَهُ عنْ شيءٍ حتَّى يُحْدِثَ له منه ذِكْرًا.



وَ قَالَ اللهُ عَنَّهَ عَلَى: ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَىٰ إِذَا أَنيَا آهُلَ قَرْيَةٍ اَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَفَامَةً مَ قَالَ لَوْ شِثْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا اللهُ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَبْنِكُ سَأُنْبِتُكَ بِنَأُولِلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا الله ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## • • • • •

قولُهُ تعالى: ﴿فَأَنطَلَقَا حَتَىٰ إِذَآ أَنَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ﴾ ولَمْ يُعَيِّنِ اللهُ عَرَّفَكَ القَريةَ فلا حاجةَ إلى أَنْ نَبحثَ عن هذه القَرْيةِ، بلْ نقولُ: قَريةٌ أَبْهَمها اللهُ فنُبْهِمُها.

﴿اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ﴾ أي: طَلَبا مِن أَهْلِها طَعامًا.

﴿ فَا بَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا ﴾ ولا شكَّ أنَّ هذا خِلافُ الكَرَمِ، وهو نَقْصٌ في الإيهانِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» (١).

﴿ فَوَجَدَا فِهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ أي: أنَّه مائلٌ يُريدُ أنْ يَسْقُطَ، فإنْ قِيلَ: هَلْ للجِدارِ إرادَةٌ ؟

فالجوابُ: نَعَمْ لهُ إرادةٌ، فإنَّ مَيلَهُ يدُلُّ على إرادةِ السُّقوطِ، ولا تتعجَّبْ إنْ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه. أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، رقم (۲۰۱۸)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الحث على إكرام الجار والضيف، رقم (٤٧)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ.

كَانَ لَلجهادِ إِرَادَةٌ فَهَا هُو (أُحُدُّ) قَالَ عنه النبيُّ ﷺ إِنَّه: «يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»(١)، والمَحَبَّةُ وصفٌ زائدٌ على الإرادةِ، أمَّا قولُ بعضِ الناسِ الذين يُجِيزُونَ المجازَ في القُرآنِ: إِنَّ هذا كِنايةٌ، وأَنَّه ليس للجَهادِ إرادةٌ فلا وَجْه لَهُ.

﴿فَأَقَامَهُ ﴾ أَيْ: أقامهُ الخَضِرُ، لكنْ كيفَ أقامَهُ؟ اللهُ أعلمُ، قدْ يكونُ أقامهُ بِيدِهِ، وأنَّ اللهَ أعطاهُ قوَّةً فاستقامَ الجِدارُ، وقدْ يكونُ بناهُ البناءَ المُعتادَ، المُهِمُّ أَنَّهُ أَقامهُ، ولمْ يُبَيِّنِ اللهُ تعالى طُولَ الجِدارِ ولا مَسافتهُ ولا نَوْعهُ فلا حاجةَ أَنْ نَتكلَّفَ مَعرفةَ ذلكَ.

﴿قَالَ﴾ أي: مُوسَى: ﴿لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ ولمْ يُنْكِرْ عليه أَنْ يَبْنِيهُ ولا قالَ: ﴿لَوْ شِئْتَ ﴾ وهذا لا شَكَّ أَنَّهُ ولا قالَ: ﴿لَوْ شِئْتَ ﴾ وهذا لا شَكَّ أَنَّهُ أُسلوبٌ رَقِيقٌ فيهِ عرْضٌ لَطيفٌ، ﴿لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ أي: عِوَضًا عَن بنائه.

﴿ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأُنَبِتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

قولُهُ تعالى: ﴿ قَالَ ﴾ أَيْ: قَالَ الْخَضِرُ لَمُوسَى: ﴿ هَنَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ ﴾ أي: انْتَهَى ما بَينِي وبينِكَ فلا صُحبة، ﴿ سَأُنبِتُكَ ﴾ أي: سأُخبِرُكَ عن قُربٍ قَبْلَ المُفارَقَةِ ﴿ بِنَأُوبِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾، وإنَّها قُلْنا: ﴿ سأُخبِرُك عن قُربٍ ﴾ لأن السينَ تدُلُّ على القُربِ بخلافِ سوف، وهي أيضًا تُفيدُ مع القُربِ التحقيقَ.

﴿بِنَأُوبِيلِ﴾ أي: بتَفْسِيرِهِ وبيانِ وجْههِ.

• • 🚱 • •

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب فضل الخدمة في الغزو، رقم (٢٨٨٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب أحد جبل يجبنا ونحبه، رقم (١٣٩٣)، من حديث أنس رَشِحَالِتَهُ عَنْهُ.



وَ قَالَ اللهُ عَنَّهَجَلَّ: ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنَ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلِّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ فَخَشِينَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ وَحُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ الل

## • • • • •

قولُهُ تعالى: ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ ﴾ (ال) في السفينةِ هي لِلْعَهْدِ الذِّكْرِي أي: السفينةُ التي خَرَقْتها.

﴿ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ ﴾ أَيْ: أَنَّهُم يَطْلُبون الرزْقَ فيها إِمَّا بتأْجِيرِها، أو صيدِ السمكِ عليها ونَحوِهِ، وهم مساكينُ جَمْعٌ، والجمعُ أقلَّهُ ثلاثةٌ، وليس ضَرُورِيًّا أَن نعرِفَ عدَدهُم.

﴿ فَأَرَدِتُ أَنْ أَعِيبَهَا ﴾ يعنِي: أَنْ أَجْعَلَ فِيها عَيْبًا، لماذا؟ قالَ:

﴿ وَكَانَ وَرَآءَ هُمُ مَلِكُ يَأْخُذُكُلَ سَفِينَةٍ عَصْبًا ﴾ فأرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها حتَّى إذا مرَّتْ بهذا المَلكِ، قال: هذه سَفينةٌ مَعِيبةٌ لا حاجة لي فِيها؛ لأنَّه لا يأخُذُ إلا السُّفُنَ الصالحة الجيِّدة، أما هذه فلا حاجَة لهُ فيها، فصارَ فِعْلُ الحَيْضِ من بابِ دَفْعِ أَشدِّ الضَّرَرَيْنِ الجيِّدة، أما هذه فلا حاجَة لهُ فيها، فصارَ فِعْلُ الحَيْضِ من بابِ دَفْعِ أَشدِّ الضَّرَرَيْنِ بأَخَفِها، ومنه يُؤخذُ فائدةٌ عَظيمةٌ وهي: إثلافُ بعضِ الشيء لإصْلاحِ باقِيهِ، بأَخَفُها، ومنه يُؤخذُ فائدةٌ مِنَ الفَخِذِ قطعةً فيُصْلِحُ بها عَيْبًا في الوَجهِ، أو في والأطبَّاءُ يَعمَلُونَ بِهِ، تَجدُهُ يأخُذُ مِنَ الفَخِذِ قطعةً فيُصْلِحُ بها عَيْبًا في الوَجهِ، أو في

الرأسِ، أو ما شابهَ ذلِكَ، وأخذَ مِنه العُلماءُ رَحِمَهُمُرَاللَهُ: «أَنَّ الوَقْفَ إذا دَمَر وخَرِبَ فلا بأسَ أَنْ يُباعَ بَعضُهُ ويُصْرَفُ ثمنُهُ في إصلاحِ باقِيهِ»، ثمَّ بيَّنَ الحَضِرُ حالَ الغلامِ فقالَ:

﴿ وَأَمَّا ٱلْفُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ۞﴾. قولُهُ تعالى: ﴿ أَبُواهُ ﴾ أيْ: أَبُوهُ وأُمَّهُ ﴿ مُؤْمِنَيْنِ ﴾ أيْ: وهو كافِرٌ.

﴿ فَخَشِينَا ﴾ أي: خِفْنَا، والحَشْيةُ في الأصلِ خَوفٌ مع عِلْمٍ، وأتى بَضَميرِ الجمع للتعظيمِ.

﴿ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴿ يعنِي: يَحَمِلُهُمَا على الطغْيانِ والكُفْرِ، إمَّا مِن مَحَبَّتِهما إيَّاه، أو لغيرِ ذلكَ مِنَ الأسبابِ، وإلَّا فإنَّ الغالِبَ أن الوالدَ يؤثِّرُ على وَلَدِهِ، ولكِنْ قَدْ يؤثِّرُ الولدُ على الوالِدِ، كَمَا أنَّ الغالِبَ أنَّ الزَّوجَ يؤثِّرُ على زَوجتِهِ، ولكِنْ قَدْ تُؤثِّرُ الزوجةُ على زَوْجِها.

قولُهُ تعالى: ﴿فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَهُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوهَ وَأَقْرَبَ رُحُمَا ﴾ يعني: أَنَّا إذا قَتَلْناهُ؛ فإنَّ الله خَيْرٌ وأَبْقَى؛ نؤمِّلُ مِنه تعالى ﴿أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوهً ﴾ أيْ: في الصِّلَةِ، يعنِي: أَنَّهُ أرادَ أَنَّ اللهَ يتفضَّلُ عَلَيهِما بَمْن هو أَذْكَى منه في الدِّينِ، وأوْصَلُ في صِلَةِ الرَّحِم، ويُؤخَذُ مِن ذلك: أَنَّه يُقْتَلُ الكَافرُ خَوفًا من أن ينشُرَ كُفرَهُ في الناس.



وَ قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ، كَنَرُّ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبَلُغَا آشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ، عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللهِ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَايِنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ اللهِ ﴾.

#### •••••

قولُهُ تعالى: ﴿لِغُلَامَيْنِ﴾ يعنِي: صَغِيرَينِ. ﴿يَتِيمَيْنِ﴾ قدْ ماتَ أَبُوهُما.

﴿فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ أيْ: القَريةِ التي أَتَياها.

﴿ وَكَانَ تَعْتَهُ كَنُّ لَّهُمَا ﴾ أي: كانَ تحتَ الجِدارِ مالٌ مَدْفونٌ لهما.

﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴾ فكانَ مِنْ شُكرِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ لهذا الأبِ الصالِحِ أَنْ يكونَ رَوُوفًا بأبنائهِ، وهذا مِن بَركةِ الصلاح في الآباءِ أَن يَخْفَظَ اللهُ الأبناءَ.

﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبَلُغَا آلشُدَهُمَا ﴾ أي: أرادَ الله عَزَّقِجَلَّ ﴿ أَن يَبَلُغَا آلشُدَهُمَا ﴾ أي: أن يَبْلُغَا ويَكْبَرَا حتَّى يَصِلا إلى سِنِّ الرُّشدِ، وهو أرْبعونَ سنَةً عندَ كثيرٍ من العُلهاءِ، وهنا ما قَالَ: ﴿ فَأَرَدْنا » وَلَا قَالَ: ﴿ فَأَرَدْنا » وَلَا قَالَ: ﴿ فَأَرَادَ رَبُّكَ ﴾ ؛ لأنَّ بقاءَ الغُلامَينِ حتَّى يبْلُغا أشدَّهما ليسَ للخَضِرِ فيهِ أيُّ قُدْرَةٍ، لكنَّ الخشية -خشية أن

يُرْهِقَ الغُلامُ أبويهِ بالكُفر- تقَعُ من الخَضِرِ، وكذلك إرادةُ عَيْبِ السفينةِ.

﴿ وَيَسْتَخْرِجَا كَنَرَهُمَا ﴾ حتى لا يبْقَى تحتَ الجِدَارِ، ولو أنَّ الجِدارَ انهدَمَ لظَهرَ الكَنْزُ وأخذهُ الناسُ.

﴿رَحْمَةً مِّن رَّبِكِ ﴾ هذه مَفعولٌ لأَجْلِهِ، والعاملُ فيهِ: أرادَ، يعني: أرادَ اللهُ ذلكَ رَحَةً منه جَلَوَعَلا.

﴿وَمَا فَعَلْنُهُۥ عَنْ أَمْرِى ﴾ يعنِي: ما فَعلْتُ هذا الشيءَ عن عَقْـلٍ مِنِّي أو ذَكاءٍ منِّي، ولكنَّهُ بإلهامٍ مِنَ اللهِ عَرَّهَجَلَّ وتَوفيقٍ؛ لأنَّ هذا الشيءَ فَوقَ ما يُدْرِكُهُ العقلُ البشريُّ.

﴿ ذَالِكَ تَأْوِيلُ ﴾ أي: ذلكَ تَفْسيرُهُ الذي وَعَدْتُكَ بهِ، ﴿ سَأُنَاتِكَ بِنَأْوِيلِ ﴾ أي: تَفْسِيرُه، ويُحتَملُ أن يكونَ التأويلُ هنا في الثاني العَاقِبة، يعنِي: ذلك عاقِبَةُ ما لم تَسْتَطِعْ عليه صَبْرًا؛ لأنَّ التأويلَ يرادُبه العاقِبَةُ ويُرادُبه التفسيرُ.

﴿مَا لَمْ تَسْطِع﴾ وفي الأَوَّلِ قال: ﴿مَا لَمْ تَسْتَطِع﴾ لأنَّ (استطاعَ واسطاعَ ويستطيعُ ويَسطِيعُ) كلُّ منها لُغَةٌ عَربيةٌ صَحِيحةٌ.

وقَدْ ذَكرَ شَيخُنا عبدُ الرَّحنِ بنُ سَعْدِي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- في تَفسيرِهِ (تيسيرِ الكريمِ الرَّحنِ) (المَّعنِي الكريمِ الرَّحنِ) (اللهُ فوائدَ جَمَّةً عظيمةً في هذه القصَّةِ لا تَجِدُها في كتابٍ آخرَ فيَنْبَغِي لطالبِ العِلمِ أن يُراجِعَها لأنَّها مُفيدةٌ جِدًّا.

وبهذا انتهتْ قِصَّةُ مُوسى مَع الخَضِرِ.

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (ص:٤٨٣-٤٨٥).

ثُمَّ ذَكَرَ اللهُ تعالى قصَّةً أُخرى سألُوا عنها رَسولَ اللهِ ﷺ فقال:

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَايِنِ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿ ١٠٠٠ ﴿ وَيَسْتَلُونَا عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا اللهِ ١٠٠٠ ﴿

قولُهُ تعالى: ﴿ وَيَسْكُلُونَكَ ﴾ سواءٌ مِن يَهودٍ، أو مِن قُريشٍ، أو مِن غَيرِهم.

﴿عَن ذِي ٱلْقَرْنَكِينِ ﴾ أيْ: صاحِبُ القَرْنَينِ، وكان له ذِكْرٌ في التاريخ.

وقَدْ قَالَ الْيَهُودُ لَقُريشٍ: اسْأَلُوا محمَّدًا عن هذا الرجلِ؛ فإنْ أُخْبرَكُم عنه فَهُو نَبِيُّ، ولمَاذا سُمِّيَ بذِي الْقَرْنينِ؟ قِيلَ: معناهُ ذُو الْمُلْكِ الواسِعِ مِنَ المَشْرِقِ وَالمُغْربِ، فإنَّ المشرِقَ قَرْنُ والمغرِبَ قرْنُ، كَمَا قَالَ النبيُّ ﷺ عن المشرِقِ: «حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ»(۱)، فيكونُ هذا كِنايةً عَن سِعَةِ مُلكِهِ.

وقِيلَ: ذُو القَرْنَيْنِ لقُوَّتِهِ، ولذلكَ يُعْرَفُ أنَّ الفَحلَ مِنَ الضأنِ الذي لهُ قُرونٌ يكونُ أشدَّ وأقْوَى.

وَقيلَ: لأنَّهُ كانَ على رَأسهِ قَرنانِ كتَاجِ الْمُلوكِ.

والحقيقةُ أنَّ القرآنَ العَظيمَ لم يُبَيِّنْ سَبَبَ تَسَميتِهِ بِذِي القُرْنينِ، لكنَّ أَقربَ ما يكونُ للقُرآنِ العظيمِ: المالِكُ للمَشرقِ والمغرِبِ، وهو مناسِبٌ تمامًا؛ حيثُ قَالَ النبيُّ ﷺ عن الشمسِ إنَّها: «تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيطَانٍ»(٢).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى المُنْبَرِ: «أَلَا إِنَّ الفِتْنَةَ هَاهُنَا -يُشِيرُ إِلَى المَشْرِقِ- مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ»، أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب..، رقم (٣٥١١)، ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب الفتنة من المشرق من حيث يطلُعُ قرنا الشيطان، رقم (٢٩٠٥).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (۳۲۷۳)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، رقم (۸۲۸/ ۲۹۰)، من حديث أبي هريرة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

﴿ قُلْ ﴾ لِمَنْ سَأَلَكَ: ﴿ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴾ وليسَ كُلَّ ذِكْرِهِ بلْ ذِكْرًا منه، ثُمَّ قصَّ اللهُ القِصَّةَ:

• • ∰ • •



#### • • • • •

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ وذلكَ بثُبُوتِ مُلكِهِ وسُهولَةِ سيرِهِ وقوَّتهِ.

﴿وَالنَّنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾ أي: شَيئًا يتَوصَّلُ به إلى مَقصودِه، وقولُهُ: ﴿مِن كُلِّ شَيءٍ ﴾ لا يَعُمُّ كلَّ شيءٍ ؛ لكنَّ المرادَ مِنْ كلِّ شيءٍ يجتاجُ إليهِ في قُوَّةِ السُّلطانِ، والتمكينِ في الأرْضِ، والدَّلِيلُ عَلى هَذَا أَنَّ (كلَّ شيءٍ) بحسَبِ ما تُضَافُ إليهِ، فإنَّ الهُدْهُدَ قالَ لسليهانَ عَلَيهِ السَّلِيانَ عَلَيهِ السَّلِيانَ عَلَيهِ السَّلِيانَ عَلَيهِ السَّمواتِ والأرضِ، لكِنْ مِنْ كلِّ شيءٍ يكونُ به تَمَامُ اللَّكِ، كذلكَ أنَّهَا لَمْ تُؤتَ مُلكَ السمواتِ والأرضِ، لكِنْ مِنْ كلِّ شيءٍ يكونُ به تَمَامُ اللَّلْكِ، كذلكَ قالَ اللهُ تعالى عن ربيحِ عَادٍ: ﴿ تُدَمِّرُكُلُ شَيءٍ ﴾ [الأحقاف:٢٥]، ومعلومٌ أنَّها ما دَمَّرتُ كلَّ شيءٍ ، فالمساكِنُ ما دُمِّرتُ كها قالَ تعالى: ﴿ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ ﴾ والأحقاف:٢٥].

قولُهُ تعالى: ﴿ فَأَنْبَعَ سَبَبًا ﴾ أي: تَبعَ السَّببَ الموصِّلَ لمقْصُودِهِ فإنَّهُ كانَ حَازِمًا،

انتَفَعَ بِمَا أعطاهُ اللهُ تعالى مِنَ الأسبابِ؛ لأنَّ مِنَ الناسِ مَن يَنْتَفِعُ، ومِن الناسِ مَن لا ينْتَفِعُ، ومِن الناسِ مَن لا ينْتَفِعُ، ولكنَّ هذا المللِكَ انتَفَعَ ﴿فَأَنْبَعَ سَبَبًا﴾ وجالَ في الأرضِ.

قولُهُ تعالى: ﴿حَقَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ ﴾ مِنَ المَعْلُومِ أَنَّ المرادَ هو المكانُ الذي تغْرُبُ الشمسُ فيهِ، وهو البحرُ؛ لأنَّ السائرَ إلى المغْرِبِ سوفَ يصْطَدِمُ بالبحرِ، والشمسُ إذا رآها الرائي وجَدَها تغرُبُ فيهِ.

﴿وَجَدَهَا تَغَرُّبُ فِي عَيْبٍ حَمِنَةٍ ﴿ هِي أَرْضُ الْبَحْرِ ﴿ حَمِنَةٍ ﴾ مُسُودَّةٌ مِن الماء، لأنَّ الماء إذا مكثَ طَويلًا في الأرضِ صارتْ سوداء، ومعلومٌ أنها تغرُبُ في هذه العَينِ الحَمِئةِ حسبَ رُؤيةِ الإنسانِ، وإلَّا فهي أكبرُ مِنَ الأرْضِ، وأكبرُ من هذه العَينِ الحَمِئةِ، وهي تَدورُ على الأرضِ، لكنْ لا حرَجَ أنَّ الإنسانَ يُخْبِرُ عنِ الشيءِ الذي تَراهُ عيناهُ بحسبِ ما رآهُ.

﴿ وَوَجَدَ عِندَهَا ﴾ أي: عِندَ العينِ الحَمئةِ وهو البَحْرُ ﴿ فَوَمَّا ﴾.

﴿ وَلَنَا يَنَا ٱلْفَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ﴿ يعني: أَنَّ اللهَ حَيَّرَهُ بِينَ أَنْ يُعَذِّبُهُم بِالْقَتْلِ أَو بغيرِ الْقَتْلِ، أَو يُحْسِنَ إليهم؛ وذلك لأنَّ ذِي الْقَرْنَيْنِ مَلِكُ عاقِلٌ، مَلِكُ عادِلٌ، ويَدُلُّ لعقْلِهِ ودِينِهِ أَنَّهُ:

﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ عَنَابَهُ، عَذَابَا نُكُرًا ﴿ مَن وَأَمَّا مَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ، جَزَاءً ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ، مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ مَنْ الْحَالَ الْحَالَةُ الْحَالَ الْحَلَى الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَلَى الْحَلَقُ الْحَدْ الْحَالَ الْحَلَى الْحَالُ الْحَدَى الْحَلَقَ الْحَدَى الْحَلَى الْحَلَقَ الْحَلْمَ الْحَلَقَ الْحَلَقَ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقَ الْحَلَى الْحَلَقَ الْحَلَقُ الْحَلْمَ الْحَلَقُ الْحَلْمَ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلْمَ الْحَلَقُ الْحَلْمَ الْمَالَقُ الْحَلَقُ الْحَلْمُ الْحَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ اللّ

حَكَمٌ عَدْلُ: ﴿أَمَّا مَن ظَلَمَ ﴾ وذلك بالشرْكِ لأنَّ الظلْمَ يُطْلَقُ على الشرْكِ وعلى غيرِهِ، لكنَّ الظاهِرَ –والله أعلم – هنا أنَّ المرادَ بِهِ الشركُ لأنَّهُ قالَ: ﴿وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ, جَزَاءً ٱلْحُسْنَى ﴾.

يقولُ: ﴿أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ﴾ العَذابُ الذي يكونُ تَعْزِيرًا، وعذابُ التعْزِيرِ يرْجِعُ إلى رَأْي الحاكِمِ، إمَّا بالقَتْلِ أو بغيرِهِ.

﴿ ثُمَّ يُرَدُّ إِنَى رَبِّهِ عَنَابًا مُكَا ﴾ لأنَّ العُقوباتِ لا تُطَهِّرُ الكافِرينَ، فالمسلمُ تُطَهِّرُهُ العُقوباتُ، أما الكافِرَ فلا، فإنَّهُ يعذَّبُ في الدنيا وفي الآخِرَةِ، نعوذُ باللهِ مِنْ ذلكَ.

قولُهُ: ﴿ نُكُرًا ﴾ يُنكِرُهُ المُعَذَّبُ بفتحِ الذالِ، ولكنَّهُ بالنِّسْبة للهِ تعالى ليسَ بنُكْرٍ، بل هو حقٌ وعدْلُ، لكنَّه ينكِرُهُ المُعَذَّب ويَرَى أَنَّهُ شديدٌ.

﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ, جَزَآءً ٱلْحُسُنَى ۚ وَسَنَقُولُ لَهُ, مِنْ أَمْرِنَا يُسَرًا ﴾ المؤمِنُ العامِلُ للصالحاتِ لَهُ جزاءٌ عندَ اللهِ ﴿ اَلْحُسْنَى ﴾ وهِي الجنَّةُ كما قالَ تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ الْحَسَنُوا الْحُسْنَى الْحَسْنَى الْحَسْنَوُ الْحُسْنَى الْحَسْنَى الْحَسْنَى الْحَسْنَى الْحَسْنَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِأَنَّ: ﴿ الْحُسْنَى ﴾ هي الجنَّةُ. والزيادةُ هي النظرُ إلى وَجْهِ اللهِ (۱).

﴿وَسَنَقُولُ لَهُ, مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴾ أي: سَنَقُولُ له قَولًا يُسْرًا لا صُعوبَةَ فيهِ، فوعَدَ الظالِمَ بأَمْرَيْنِ: أَنَّه يُعُذِّبُهُ، وأَنَّهُ يُرَدُّ إلى ربِّهِ فيُعذِّبُهُ عَذابًا نُكرًا، والمؤمِنُ وعَدَهُ بأَمْرَيْنِ: بأنَّ لَهُ ﴿الْحُسْنَى ﴾، وأنَّه يُعامِلُهُ بها فيه اليُسْرُ والسهُولَةُ، لكِنْ تأمَّلُ في حالِ المشرِكِ بَدَأً بتَعْذِيبِ اللهِ، والمؤمِنُ بدأً بثَوابِ اللهِ أُوَّلًا ثُمَّ بالمعاملةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سُبْحَانَهُوَتَعَالَ، رقم (۱۸۱)، ولفظه: «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبيِّضْ وُجُوهَنَا، أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنْ النَّارِ. قَالَ: فَيَكْشِفُ الجِّجَابَ فَهَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَرَّفَجَلَّ». وزاد في رِواية: «ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَهُسُنَى وَزِبَادَةٌ ﴾».

باليُسْرِ ثانيًا، والفَرْقُ ظاهِرٌ لأنَّ مقصودَ المؤمِنِ الوصولُ إلى الجنَّةِ، والوصولُ إلى الجنَّةِ والوصولُ إلى الجنَّةِ لا شكَّ أَنَّهُ أَفْضَلُ وأحبُّ إليهِ مِن أَنْ يُقَالَ لهُ قولٌ يُسْرٌ، وأمَّا الكافِرُ فعذابُ الدنيا سابِقٌ على عَذابِ الآخرةِ وأَيْسَرُ منه فبدأ بِهِ، وأيضًا فالكافِرُ يَخافُ مِن عَذابِ الدنيا أكثرَ مِن عَذابِ الآخرةِ؛ لأنه لا يُؤمِنُ بالثاني.



وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى اللهُ عَنَّهَجَلَّ: ﴿ ثُمُّ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ ثَلَى حَقِّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى وَقَدِ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ ثُمُ أَنْبَعَ سَبَبًا قَوْمٍ لَمْ خَعَلَ لَهُم مِن دُونِهَا سِتْرًا ﴿ ثَلُ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ ثَلُ ثُمُ أَنْبَعَ سَبَبًا فَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ ثَلُهُ مَا لَكُ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ ثَلَهُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### • • • • •

قولُهُ تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ ﴾ أيْ: مَوضِعَ طُلُوعِها، أَتْبَعَ أَوَّلًا السببَ إلى المغرِبِ ووَصَلَ إلى نِهايةِ الأرضِ اليابِسةِ مِمَّا يُمكِنهُ أَنْ يَصِلَ إليهِ ثُمَّ عادَ إلى المَشْرِقِ، لأَنَّ عِهارةَ الأرضِ تكونُ نَحوَ المشْرِقِ والمغرِبِ، ولذلِكَ قالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ﴿ إِنَّ اللهُ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ﴾ (أ) دُونَ الشَّهالِ والجنوبِ، لأَنَّ الشهالَ والجنوبِ اقصاهُ مِن الشهالِ، وأقصاهُ من الجنوبِ كلَّهُ ثَلْجُ ليس فيه سكَّانٌ، فالسُّكَّانُ يَتَبِعُونَ الشمسَ من المشرِقِ إلى المغرِبِ، أو مِنَ المغرِبِ الى المشرِقِ .

﴿وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَمْ نَجْعَل لَهُم مِن دُونِهَا سِتْرًا ﴾ وَجَدَها تَطْلُعُ على قَومٍ ليسَ عِندَهُم بِناءٌ، ولا أشجارٌ ظَلِيلةٌ ولا دُورٌ ولا قُصورٌ، وبعضُ العُلماءِ بالَغَ حتَّى قالَ: وليسَ عليهِمْ ثِيابٌ، لأنَّ الثيابَ فيها نوعٌ مِنَ السِّتْرِ، المهمُّ أنَّ الشمسَ تَحْرِقُهمْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، رقم (٢٨٨٩)، من حديث ثوبان رَضِوَالِيَّهُ عَنْهُ.

قولُهُ تعالى: ﴿كَنَاكِ ﴾ يعنِي: الأمرُ كذلِكَ على حَقِيقَتِهِ.

﴿ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴾ أي: قَدْ عَلِمْنَا عِلْمَ اليقينِ بها عندَهُ مِنْ وسائلَ الْمُلْكِ وامتدادِهِ، أي: بكلِّ ما لَديهِ مِن ذلك.

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَنْبُعَ سَبَبًا ﴾ يعنِي: سارَ واتَّخَذَ سببًا يَصِلُ بِهِ إلى مُرادِهِ.

﴿ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّذَيْنِ ﴾ وهُمَا جَبَلانِ عَظِيمانِ يَحُولانِ بينَ الجِهةِ الشرْقِيَّةِ مِنْ شرقِ آسية، والجِهةِ الغَربيَّةِ، وهما جَبلانِ عَظيمانِ بينَهُما مَنْفَذُ ينفُذُ منه الناسُ.

﴿وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا ﴾ أي: مِن قِبَلِهما.

﴿فَوْمًا ﴾ قيلَ: إنَّهم الأتراكُ.

﴿لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴾ فِيها قِرَاءتانِ: (يَفْقَهُونَ) بِفَتْح الياءِ والقافِ و(يُفْقِهُونَ) بضَمِّ الياءِ وكَسْر القافِ، والفَرْقُ بينهما ظاهِرٌ: لَا ﴿يَفْقَهُونَ ﴾ يعنِي: هُمْ، لَا (يُفْقِهُونَ) أَيْ: غَيْرَهُم، يعنِي: هُم لا يَعْرِفُونَ لُغَةَ الناسِ.

والمخالِفُ في اللَّغة لهُ حالاتٌ: إمَّا أَنْ يَعرِف لُغتَك ويستطِيعَ مخاطبَتَك بِها، وإمَّا أَنْ لَا يَعرف لُغتك ولكِنْ لا يَستطيعُ أَنْ يُخاطِبَك بِها، وهَذا مَا تُفيدُه القراءتانِ فِي حالِ هَؤلاءِ القَومِ.



وَ اللّٰهُ عَزَّفِجَلَّ: ﴿ قَالُواْ يَنَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَئِينَاهُمْ سَدًّا ﴿ اللّٰ قَالَ مَا مَكَّنِى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَيَهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوْةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَيَهِ مَا لَهُ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوْةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَيُونِي فِيهِ رَبِي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُولَةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَيَهِ مِنْ إِلَّهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ فَيْ إِلَيْنَا وَيَعْفِي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰعَرَالِهُ إِلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُونِ إِلَيْهُ وَالْعَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

#### • 6/2 • •

قولُهُ تعالى: ﴿قَالُواْ يَنَدَا ٱلْقَرَنَيْنِ﴾ هُنا قَد يقَعُ إشكالٌ: كيفَ يَكُونونَ ﴿لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا﴾ ثمُّ يُنْقلُ عنهم أنَّهم خاطَبُوا ذا القَرْنينِ بخِطابٍ واضِحٍ فَصِيحٍ: ﴿قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ﴾؟

والجوابُ عن هذا سَهلٌ جِدًّا، وهو أنَّ ذا القَرْنينِ أعطاهُ اللهُ تعالى مُلكًا عَظيًا، وعندَهُ مِنَ المَتَرْجِينَ ما يُعْرَفُ بهِ ما يُريدُ، وما يَعرِفُ بهِ ما يُريدُ غيرُهُ، على أنه قدْ يكونُ اللهُ عَرَّفَكِلَ قدْ أَلْهَمَهُ لُغَةَ الناسِ الذينَ استَوْلَى عليهِمْ كلِّهم، المهمُّ أنَّهم خاطَبُوا ذا القَرْنين بخطابٍ واضِح، ﴿قَالُواْ يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ ﴾ نادَوه بلَقَبِهِ تعظيمًا له.

﴿ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يأجوجُ ومأجوجُ هاتانِ قَبِيلتانِ مِن بنِي آدمَ كما صحَّ ذلكَ عَنِ النبيِّ ﷺ لما حدَّثَ الصحابة بأنَّ الله عَنَّوَجَلَّ يأمُرُ آدمَ يومَ القيامَةِ فيقولُ: ﴿ يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجُ بَعْثَ يأمُرُ آدمَ يومَ القيامَةِ فيقولُ: ﴿ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَعِنْدَهُ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِير، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى،

وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ» فاشتَدَّ ذلك عليهم، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وأَيُّنا ذلكَ الواحِدُ؟ قالَ: «أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُم رَجُلٌ وَمِنْ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ أَلْفٌ»، ثمَّ قالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ...» إلخ الحديثِ(۱).

وبِهذا نَعْرِفُ خطاً مَن قالَ: إنّهم ليسُوا على شَكْلِ الآدَمِيِّينَ، وأنَّ بَعْضَهُم في غايةِ ما يكونُ مِنَ الطُّولِ، وأنَّ بعْضَهم لَهُ غايةِ ما يكونُ مِنَ الطُّولِ، وأنَّ بعْضَهم لَهُ أَذُنُ يفْتَرِشُها، وأُذُنُ يلْتَحِفُ بها وما أشبهَ ذلكَ، فإنَّ كُلَّ هذا مِنْ خُرافاتِ بني إلني أولا يَجوزُ أنْ نُصَدِّقَهُ، بلْ نَقُولُ: إنَّهم من بنِي آدمَ، لكن قد يخْتَلِفُونَ كها يختلفُ الناسُ في البِيئاتِ، فتَجِدُ أهلَ خطِّ الاستواءِ بِيئتَهُم غيرَ بيئةِ الشَّمالِيِّينَ، فكلُّ يعتلفُ الناسُ في البِيئاتِ، فتَجِدُ أهلَ خطِّ الاستواءِ بِيئتَهُم غيرَ بيئةِ الشَّمالِيِّينَ، فكلُّ له بِيئةٌ، الشرْقِيُّونَ الآن يختلِفُونَ عن أهلِ وسطِ الكرَةِ الأرضيَّةِ، فهذا ربَّما يَختلِفُونَ فيهِ، أما أن يَختلَفُوا اخْتِلافًا فادِحًا كما يُذْكَرُ، فهذا ليس بصَحيح.

﴿مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ الإفسادُ في الأرضِ يعُمُّ كلَّ ما كانَ غيرَ صالحٍ، فيكونُ بالقَتْلِ والنَّهْبِ وبالانْجِرافِ عَنِ الشَّرِيعة، وفي الشرْكِ، وفي كلِّ شيءٍ، المهمُّ أنَّهم يحتاجونَ إلى أحدٍ يَحْمِيهِمْ من هؤلاءِ.

﴿ فَهَلَ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا ﴾ أَيْ: عَطاءً.

﴿عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَيُنِنَامُ سَدًا﴾ يعني: حاجِزًا يمنَعُ من حُضُورِهم إلينا، فعرَضُوا عليه أن يُعطُوهُ شيئًا، وهذا اجتهادٌ في غيرِ مَجِلِّهِ، فكيفَ يقولونَ لهذا المَلِكِ الذي فتحَ مشارِقَ الأرض ومغارِبَها: ﴿فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرَجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَاهُمْ سَدًا﴾ هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، رقم (٣٣٤٨)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب قوله: «يقولُ اللهُ لآدَمَ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِثْةٍ وَتِسْعِتَ وَتِسْعِينَ»، رقم (٢٢٢)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَيَلِتَهُ عَنْهُ.

لا يقال إلَّا لشخصٍ لا يستَطِيعُ، لكنَّهم قالُوا ذلِكَ خوفًا مِن أَنْ يَرُدَّ طلَبَهُم، فقَالَ في الجوابِ:

﴿ قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُرْ ۚ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۞ ﴾.

قولُهُ تعالى: ﴿ قَالَ مَا مَكَنِي فِيهِ رَبِي خَيْرٌ ﴾ (ما) مبتدَأٌ و (خيرٌ ) خبرُ المبتدأ، يعنِي: الذي مكّني فيه ربِّي مِنَ المُلْكِ والمالِ والحَدمِ، وكلِّ شيءٍ، خيرٌ مِن هَذَا العَرْضِ الَّذي عرَضْتُم عليَّ، وهذَا كقولِ سُليمانَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ فِي هَدِيَّةِ ملكَةِ سبأ، قال: ﴿ أَتُمِدُ وَنَنِ مِمَالٍ فَمَا ءَاتَكِنِ ءَ اللهُ خَيْرٌ مِّمَا ءَاتَكُمُ بَلَ أَنتُم بَهِدِيَّتِكُمْ نَفْرَحُونَ ﴾ [النمل:٣٦]، وهذا مِنِ اعْرَافِ الإنسان بِنِعَم ربِّهِ عَنَقِبَلَ التي لا يَحْتَاجُ معها إلى أَحَدٍ.

﴿ فَأَعِنُونِ بِفُوَّةٍ ﴾ أي: بقُوَّةٍ بدنِيَّةٍ لا بقوَّةٍ مالِيَّةٍ؛ لأنَّه عندَهُ مِنَ الأَمْوالِ الشيءُ العظيمُ، ويَحتمِلُ أَنْ يُريدَ بالقُوَّة الرِّجالَ دُونَ المالِ.

﴿ أَجْعَلْ بَيْنَكُو ۚ وَيَنْهَمُ رَدُمًا ﴾ يعنِي: أَعْظَمُ ممَّا سَأَلتُم، فَهُم سَأَلُوا أَنْ يَبنِيَ لَهُمْ سَدًّا، والرَّدْمُ أَعْظُمُ وأَمْنَعُ مِنَ السَّدِّ.



﴿ اَتُونِ زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا ۗ حَتَىٰ إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ اَنفُخُوا ۗ حَتَىٰ إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ اَنفُخُوا ۗ حَتَىٰ إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ اللهُ عَلَهُ وَمَا ٱسْطَعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿ اللهِ قَالَ هَا أَنْ عَلَهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿ اللهِ قَالَ هَا اللهِ عَلَهُ مَا اللهِ عَلَهُ مَا أَسْطَ عَلَهُ وَعَدُ رَبِّي حَقًا ﴿ اللهِ عَلَهُ مَا اللهِ عَلَهُ مَا أَنْ عَلَهُ وَعَدُ رَبِّي حَقًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَهُ مَا اللهِ عَلَهُ مَا اللهُ ال

#### • 6/2 • •

قولُهُ تعالى: ﴿ اَتُونِ زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ ﴾ الزَّبَرُ يعنِي القِطَعُ مِنَ الحَدِيدِ، فجَمعُوا الحَدِيدَ وجَعلُوهُ يُساوِي الجِبالَ، وهذا يدُلُّ على القُوَّةِ العَظيمةِ في ذلك الوَقْتِ، قِطَعُ الحَديدِ تُجمَعُ حتَّى تُسَاوِيَ الجِبالَ الشاهقَةَ العظيمةَ.

﴿حَقَىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ﴿ يعنِي: جانِبِي الجَبَلَيْنِ ﴿ قَالَ انفُخُوا ﴾ يعني: انفُخُوا على هذا الحَدِيدِ، وليسَ المرادُ بأفواهِكُم؛ لأنَّ هذا لا يُمكِنُ، ولكِنِ انفُخُوا بالآلاتِ والمُعِدَّاتِ التي عندَهُ؛ لأنَّ الله أعطاهُ مُلْكًا عَظِيهًا، فنَفَخُوا ﴿حَقَىٰ إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِ أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴾، أي صَيَّرَ قِطَعِ الحَديدِ نارًا، والحديدُ مَعروفٌ أنَّه إذا أوْقَدَ عليهِ بالنارِ يكونُ نارًا، تكونُ القِطْعَةُ كَأَنَّها جَمرةٌ، بل أَشَدُّ مِنَ الجَمْرةِ، ثم طلبَ أن يُؤتُوهُ قِطْرًا يُفْرِغُهُ عليه، والقِطْرُ: هو النُّحاسُ المذابُ كها قالَ الله تعالى: ﴿وَأَسَلَنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ﴾ [سبا:١٢]، يعنِي: النُّحَاسُ أَرْسَلَهُ اللهُ تعالى لسُليهانَ، بَدَلَ ما كانَ مَعْدَنًا قاسيًا يحتاجُ إلى إخراجٍ بالمَعاولِ ثم صَهْرٌ بالنارِ، أَسَالَ اللهُ لهُ عَيْنَ القِطْرِ كَأَنَّها ماءٌ صبحان الله -.

قالَ ذُو القَرْنينِ: ﴿ اَنُونِ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْ رَا ﴾ فَأَفْرَغَ عليهِ القِطْرَ -النُّحاسُ - فاشتبَكَ النُّحاسُ مع قِطَعِ الحديدِ فكانَ قَوِيًّا.

قولُهُ تعالى: ﴿ فَمَا ٱسْطَعُوا ﴾ و(ما استَطاعُوا) معناهُمَا واحدٌ في الأَصْل، وسبَقَ في قِصَّةِ مُوسَى معَ الخَضِرِ ﴿مَا لَمْ تَسْطِع﴾ و﴿مَا لَمْ تَسْتَطِع﴾.

﴿ فَمَا ٱسْطَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ ﴾ أيْ: مَا قَدَرُوا أَنْ يَصْعَدُوا عليهِ؛ لأَنَّهُ عالٍ؛ ولأَنَّ الظاهرَ أَنَّهُ أُملَسُ، فهم لا يَستطيعونَ أن يصْعَدُوا عليهِ.

﴿ وَمَا اَسۡتَطَعُواْ لَهُ نَقۡبًا ﴾ لَمْ تأتِ التاءُ في الفِعْلِ الأوَّلِ (اسْطاعُوا) وأَتَتْ فيهِ ثانيًا، وزِيادةُ المُبْنَى تدُلُّ على زِيادةِ المَعْنَى، فأيُّهُما أَشقُّ أَنْ يَصْعَدُوا الجَبَلَ أو أَنْ يَنْقُبُوا هذا الحَدِيدَ؟

الجوابُ: الثاني أَصْعَبُ ولهذا قالَ: ﴿ وَمَا اَسْتَطَاعُواْ لَهُ, نَقْبًا ﴾ لأَنَّهُ حَدِيدٌ مَشُوكٌ بالنُّحاسِ، فصارُوا لا يَسْتَطِيعونَ ظُهورَهُ لعُلُوِّهِ ومَلاسَة جِدارِه، فيها يَظْهَرُ، ولمْ يَسْتَطِيعُوا لهُ نَقْبًا لصَلابَتِهِ وقُوَّتِهِ، إذًا: صارَ سدًّا مَنِيعًا وكَفَى اللهُ شرَّ هؤلاءِ المُفْسِدينَ وهُم يأجوجُ ومأجوجُ.

قولُهُ تعالى: ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن زَهِ ﴾ قالها ذُو القَرْنَينِ وانظُرْ إلى عبادِ اللهِ الصالحين، كيفَ لا يُسْنِدُونَ ما يَعْملُونَهُ إلى أَنْفُسِهِمْ، ولكنَّهم يُسْنِدُونَهُ إلى اللهِ عَنَّقَجَلَّ وإلى فَضْلِهِ، ولهذا ليَّا قالَتِ النَّمْلَةُ حينَ أَقْبَلَ سُليهانُ بِجُنودِهِ على وادِي النَّمْلِ، قامَتْ نَملةٌ مِنها -وكانَتْ خَطِيبَةً فَصِيحةً -: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَكُمْ سَليَعَانُ وَجُنُودُهُ وَهُو لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَا مَنَاكِمَ مَنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ قَالَ رَبِ الْوَرْعِينَ أَنْ أَشَكُمُ اللَّهُ قَالَ رَبِ الْوَرْعِينَ أَنْ أَشَكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبْدِكَ اللَّهُ قَالَ: ﴿ هَمُنَا رَحْمَةٌ مِن وَلِهُ اللَّهُ قَالَ: ﴿ هَمُنَا رَحْمَةٌ مِن وَلِهِ اللَّهُ قَالَ: ﴿ هَمُنَا رَحْمَةٌ مِن وَلِكَ وَلِدَكَ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَ: ﴿ وَهُ القَرْنِينِ وَحَمُهُ اللَّهُ قَالَ: ﴿ وَهَذَا رَحْمَةٌ مِن وَلِهِ اللَّهُ قَالَ: ﴿ وَهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَلِهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَن رَبِّ ﴾

وليسَ بِحَوْلِي ولا قُوَّتِي، ولكنَّهُ رَحْمَةٌ بِهِ ورَحْمَةٌ بالذين طَلَبُوا منه السَّدَّ، أَنْ حصَلَ هذا الرَّدْمُ المَنيعُ.

﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ رَبِّ ﴾ يعْنِي: بِخُروج هؤلاءِ المُفْسِدِينَ.

﴿ جَعَلَهُ، ذَكُمَ آَ ﴾ يعنِي: جَعَلَ هذا السدَّ دَكَّا، أي: منْهَدِمًا تمامًا وسَوَّاهُ بالأرضِ، وقد صَحَّ عن النبيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: ﴿ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا ﴾ (١). يعنِي: شَيئًا يَسيرًا، لكِنْ ما ظَهَرَ فيه الشَّقُ لا بُدَّ أَنْ يتَوسَّعَ.

﴿وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًّا﴾ فها هو هذا الوَعْدُ؟

الجوابُ: الوَعْدُ هو أَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُخْرِجُهُم فِي آخِرِ الزمانِ، وذلكَ بعدَ خُروجِ الدَّجَالِ وقَتلِهِ يُخْرِجُ اللهُ هؤلاءِ، يُخْرِجُهم فِي عالم كَثِيرِ مِثْلَ الجَرادِ أَو أكثر، "فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرةِ طَبَريَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُون: لَقَدْ كَانَ بَهَٰذِه مَرَّةً مَاءٌ " ثُمَّ «يُحصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ " فِي جَبَلِ الطُّورِ، ويَلْحَقُهم مشَقَّةٌ ويَرْغَبُونَ إِلَى اللهِ تعالى في هَلاكِ هؤلاءِ، «فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّعَفَ فِي رِقَابِمِمْ، ويَرْغَبُونَ إلى اللهِ تعالى في هَلاكِ هؤلاءِ، «فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّعَفَ فِي رِقَابِمِمْ، فَيُصْبِحُونَ في ليلةٍ واحدةٍ على كَثْرَتِمِمْ، مَيِّينَ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ " يُصْبِحُونَ في ليلةٍ واحدةٍ على كَثْرَتِمِمْ، مَيِّينَ فَيُصْبِحُونَ في ليلةٍ واحدةٍ على كَثْرَتِمِمْ، مَيِّينَ مِيتَةَ رَجلٍ واحدٍ، حتَّى تَنْتِنَ الأَرْضُ مِن رَائحَتِهِمْ، فيرُسلُ الله تعالى أمطارًا تَحْمِلُهُمْ إلى البحرِ أَو يُرْسِلُ الله تعالى أمطارًا تَحْمِلُهُمْ إلى البحرِ أَو يُرْسِلُ الله تعلى كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، وهذه إلى البحرِ أَو يُرْسِلُ اللهُ طُيُورًا فَتَحْمِلُهُمْ إلى البحرِ (١)، واللهُ على كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، وهذه

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، رقم (۳۳٤٦)، ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج، رقم (۲۸۸۰)، من حديث زينب بنت جحش رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، رقم (٢٩٣٧)، من حديث النواس بن سمعان رَضَالِلَهُعَنهُ.

الأشياءُ نُؤمِنُ بها كَمَا أَخْبَرَ بها النبيُّ ﷺ، أمَّا متَى تَصِلُ الحالُ إلى ذلك، فهذا أمْرُهُ إلى اللهِ عَرَّفِكِلَ.

﴿ وَكَانَ وَغَدُ رَبِّ حَقَا ﴾ يعنِي: وَعْدُ اللهِ تعالى في خُرُوجِهُمْ كانَ ﴿ حَقَا ﴾ أيْ: لا بُدَّ أَنْ يَقَعَ، فَكُلَّمَا وَعَدَ اللهُ بشيءٍ فلا بُدَّ أَنْ يَقَعَ؛ لأَنَّ إِخلافَ الوَعدِ مِنَ الإنسانِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ عَن عَجْزٍ، أو إمَّا أن يكونَ عن كَذِب، واللهُ عَنَّوَجَلَّ منزَّهُ عنهما جَميعًا عَنِ العَجْزِ، وعَن الكَذِب، فهو عَنَّفَظَ لا يُخلِفُ المِيعادَ لكَمالِ قُدْرتهِ، وكَمالِ صِدْقِهِ.



قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِ يَمُوجُ فِي بَغْضِ ۖ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا
 (١١) .

#### •••••

قولُهُ تعالى: ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ بِنِ المَسَرونُ الذين رأيتُ كَلامَهم يَقولونَ: ﴿بَوْمَ بِنِ يَعْنِي: إذا خَرَجُوا صارَ (يَمُوجُ بَعْضُهم في بعْضٍ)، ثم اختَلَفُوا في معنى (يموجُ بعضُهم في بعضُهم في بعضُهم في بعضُهم في بعضُهم في بعضُ عندَ الخُروجِ مِنَ السَّدِّ؟ وإذَا كَانَ أحدٌ مِن العُلماءِ يقولُ: إنَّه بعدَ الخُروجِ مِنَ السَّدِّ عنصُهم في بعضٍ مَن السَّدِّ عندَ الخُروجِ مِنَ السَّدِّ عندَ الخُروجِ مِنَ السَّدِّ عندَ الخُروجِ مِنَ السَّدِّ عندَ الخُروجِ مِنَ السَّدِّ مِن العُلماءِ يقولُ: إنَّه بعدَ الخُروجِ مِنَ السَّدِّ صارُوا هُم بأَنفسِهِم يَمُوج بعضُهم فِي بعضٍ، فهُو أقربُ إلى سِياقِ الآيةِ، واللهُ أعلمُ بمُرادِه.

﴿ وَنُفِخَ فِ الصَّورِ ﴾ النافِخُ إسرافِيلُ أحدُ الملائكةِ الكِرامِ، وكان النَّبِيُّ عَلَيْ الْمُتَتُّ صلاةَ الليلِ بهذا الاسْتِفتاحِ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فِيهِ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فِيهِ كَنْ يَلْفُونَ، اهْدِنِي لِهَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم اللهُ هُولاء الثلاثةُ الملائكةُ الكِرامُ، كلُّ واحدٍ مِنهُمْ مُوكَلُّ بها فيهِ الحياةُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (٧٧٠)، من حديث عائشة رَضِّحَالَيَّهُ عَنْهَا.

جِبريلُ مُوكَّلُ بها فيهِ حَياةُ القُلوبِ، ومِيكائيلُ مُوكَّل بِها فيهِ حياةُ النباتِ وهو القَطْرُ، وإسْرافيلُ بها فيهِ حياةُ الناسِ عندَ البَعْثِ، يَنْفُخُ في الصُّورِ نَفْخَتينِ.

الأُولَى: نَفْخة فَزَع وصَعْق، ولا يمكنُ الآن أَنْ نُدْرِكَ عظمةَ هذا النَّفْخِ، نَفْخٌ تَفْخُ الْخَارَةُ منه وتُصْعَقُ بعد ذلك إلَّا مَن شاءَ اللهُ، كلُّهُم يَمُوتُونَ إلَّا مَنْ شاءَ الله، للشَّةَ هذا النَفْخِ وشدَّةِ وقْعهِ، ما يمكنُ أَنْ نَتَصَوَّرَ لأَنَّ الناس يفزَعُونَ، بل فَزعَ مَن في السمواتِ ومَنْ في الأرضِ، ثُمَّ يُصْعَقُونَ، -الله أكبر - شيءٌ عظيمٌ كلَّمَا يَتَصوَّرُهُ الإنسانُ يَقْشَعِرُّ جِلدُهُ مِن عَظمَتِهِ وهَولِهِ.

النفْخَةُ الثانيةُ: نفخةُ حياةٍ وبعثٍ، يقولُ اللهُ عزوجل: ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخَرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنُظُرُونَ ﴾ [الزمر:٦٨].

فبالنفْخَة الثانيةُ يقومُ الناسُ مِن قُبورِهِمْ أحياءَ ينْظُرونَ، ماذا حَدَثَ؟! لأنَّ الأجسامَ فِي القُبورِ، يُنْزِلِ اللهُ تعالى عليها مَطرًا عَظِيمًا ثم تَنْمُو في داخِلِ الأرضِ<sup>(۱)</sup>، حتَّى إذا تَكَامَلَتِ تكامُلًا تَامَّا نُفِخَ في الصُّورِ نفخةَ البَعْثِ: ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨].

﴿ فَهَعَا ﴾ أي: جَمعنا الحَلائـقَ ﴿ جَمْعًا ﴾ أي: جَمْعًا عظيمًا، فهـذا الجَمْعُ يُسمَلُ: الإنسَ، والحِنَّ، والملائكة، والوُحوشَ، وجميعَ الدَّوابِّ، قالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى:

<sup>(</sup>١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ، قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا. قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنةً قَالَ: أَبَيْتُ فَالَ: أَبَيْتُ فَالَ: أَبَيْتُ فَالَ: أَبَيْتُ فَالَ: أَبَيْتُ فَالَ: أَبَيْتُ فَلَا يَنْبُتُ البَقْلُ لَيْسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظُمًا وَاحِدًا، وَهُو عَجْبُ السَّهَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ البَقْلُ لَيْسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظُمًا وَاحِدًا، وَهُو عَجْبُ الشَّهَاءِ مَاءً فَيَنْبُونَ كَمَا يَوْمَ القِيَامَةِ»، متفق عليه، أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ وَمَا لَلْهُ وَاخِدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

﴿ وَمَامِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمُ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءً فَوَمَامِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمُ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءً ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحَشَّرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٨] كلَّ الخلائقِ، حتَّى الملائكةُ -ملائكة السماء - كَما قالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًا صَفًا ﴾ [الفجر: ٢٢]، يا لَهُ مِن مَشهدٍ عَظيمٍ، اللهُ أكبرُ.



#### • 6/3 • •

﴿ وَعَرَضْنَا ﴾ أيْ: عَرْضناها لهُمْ فتكونُ أمامَهُم - اللَّهُمَّ أَجِرْنا منها-.

﴿جَهَنَّمَ ﴾ اسمٌ من أسماء النارِ.

﴿عَرْضًا﴾ يعنِي: عَرْضًا عَظِيمًا، ولذلك نُكِّرَ يَعْنِي: عَرْضًا عَظيمًا، ومِنَ الحِكَمِ في إخبارِ اللهِ عَنَّائِكً بذلك أَنْ يُصِلَحَ الإنسانُ ما بَينهُ وبينَ اللهِ، وأَنْ يخافَ مِن هذا اليوم، وأَنْ يستَعِدَّ لَهُ، وأَن يُصَوِّرَ نَفْسَهُ كأَنَّه بَيْنَ يَديهِ، كَمَا قالَ الصِّديقُ رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ:

وكُلُّنَا مُصَابَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

فتصوَّرْ هذا، وتَصَوَّرْ أَنَّه ليسَ بينكَ وبينَهُ إلَّا أَن تَخْرُجَ هذه الرُّوحُ من الجَسدِ، وحينئذٍ ينتَهِي كلُّ شيءٍ مِنَ الدُّنيا.

﴿ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيَنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

هذَا بيانُ حالِ هؤلاءِ الكافِرِينَ الذِينَ تُعْرَضُ لهُم النَّارُ.

﴿كَانَتْ أَعْيُنَهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي ﴾ هؤلاءِ الكافِرونَ كانتْ أَعْيِنُهُمْ في غِطاءٍ عنْ

ذِكْرِ اللهِ، في غِشاءٍ عَن ذِكْرِ اللهِ تعالى، فلَا يُبصرُ ونَه ولَا يَهتدُونَ بِه.

﴿ وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ أَيْ: قَدْ حِيلَ بَينَهُم وبَينَ سَمَاعِ الحَقِّ، فَهُم بَمِنزَلَةِ العاجِزِينَ عَنْهُ، وقَدْ سَبَق أَنَّ اللهَ عَنَّهَجَلَّ جَعَلَ عَلَى قُلُوبِ الكُفَّارِ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِم وَقُرًا.

قولُهُ تعالى: ﴿أَفَحَسِبَ﴾ أي: أَفَظَنَّ ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِى مِن دُونِ ۗ أَوْلِيَآءَ﴾ مَن هُم عِبادُهُ؟

الجوابُ: كلُّ شيءٍ فهو عبدُ الله: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي اللَّهِ؟ اللَّهِ؟ أَلَيْ مَن دُونِ اللهِ، أي: عُبِدَ من دُونِ اللهِ؟ اللّهِ؟ اللّهِ؟ اللهِكَةُ، عُبدتِ الدّسُلُ، وعُبدتِ الشَّمسُ، وعُبدَ القَمَرُ، وعُبدتِ المُشمسُ، وعُبدَ القَمَرُ، وعُبدتِ الأشجارُ، وعُبدتِ الأشجارُ، وعُبدتِ البَقرُ! نسألُ اللهَ العافِيَةَ، الشيطان يأتِي ابنَ آدمَ من كلِّ طريقٍ.

﴿مِن دُونِ آَوْلِيَآ ﴾ يعنِي: أَرْبابًا يدْعُونهم ويستَغِيثُونَ بِهِمْ، ويَنْسَوْنَ وِلايةَ اللهِ عَرَّقِجَلَّ يعنِي: أيظُنُّ هؤلاءِ الذين فَعلُوا ذلك أنَّهم يُنصَرُونَ؟

الجوابُ: لا، لا يُنْصَرُونَ، ومن ظنَّ ذلِكَ فهو مُحَبَّل في عَقْلِهِ.

﴿إِنَّا أَغَنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلَكَفِرِينَ نُزُلًا﴾ يَعْنِي: أَنَّ اللهَ عَنَقِجَلَّ هيَّأَ النَارَ ﴿نُزُلَا﴾ للكافِرِينَ، ومعنى النُّزُّل: ما يُقَدِّمُه صاحِبُ البَيتِ للضَّيْفِ، ويُحتَملُ أَنْ يكونَ بمَعنَى المُنْزِلِ، وكِلاهما صحيحٌ، فهم نازلونَ فيها، وهم يُعْطَوْنها كأنَّها ضِيافَةٌ، وبِئسَتِ الضيافَةُ.



وَ قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَيِّتُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَيِّتُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنَاهُمْ فِي الْحَيْوَةِ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ مَحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ اللَّهُ الْوَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولَا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللللَّا الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ

#### • 00 • •

قولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ ﴾ أي: يا مُحَمَّدُ للأُمَّةِ كلِّها: ﴿ هَلْ نُنبِّنَكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴾.

الجوابُ: نَعَمْ. نريدُ أَنْ نُخبَرَ عَنِ الأخْسَرِينَ أَعْمِالًا، حتَّى نَتَجَنَّبَ عَمَلَ هؤلاءِ، ونكونَ مِنَ الرابِحِينَ، وقدْ بَيَّنَ اللهُ تعالى في سورةِ العَصْرِ أَنَّ كلَّ إنسانٍ خاسِرٌ، إِلَّا من اتَّصفَ بأربع صِفاتٍ:

١ - الذِينَ آمنوا.

٧- وعَمِلُوا الصالحاتِ.

٣- وتَواصَوْا بالحقِّ.

٤ - وتَوَاصَوْا بالصبْرِ.

وهنا يقول: ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ اللَّهُ \* .

قولُهُ تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِ ٱلْخِيَوَةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ يعنِي: ضاعَ سَعْيهُم وبَطَلَ في الحياةِ الدُّنْيا لكنَّهم: ﴿ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ فَغُطِّي عليهم الحقُّ – والعياذ بالله – وظنُّوا

وهُم على باطِلِ أنَّ الباطِلَ هو الحقُّ، وهذا كثيرٌ، فاليهودُ مثلًا يظنُّونَ أنهم على حقِّ، والنصارَى يَظُنُّونَ أنَهم على حقِّ، والشيُوعِيُّونَ يظنُّونَ أنَّهم على حقِّ، كلُّ واحدٍ منهم يظُنُّ أنَّه على حقِّ، ولذلك مَكَثُوا على ما هُمْ عليهِ، ومِنهمْ مَن يعلَمُ أنه ليس على حَقِّ، لكنَّه -والعياذ بالله- لاستكبارِهِ واستِعلائهِ أصرَّ على ما هو عليهِ.

قولُهُ تعالى: ﴿ بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ ﴾ الكونِيَّةِ أو الشرْعِيَّةِ؟

الظاهِرُ كِلْتاهما، لكنَّ الذين كذَّبُوا الرسولَ ﷺ، كذَّبُوا بالآياتِ الشرْعِيَّةِ، ولمْ يُكذِّبُوا بالآياتِ الكونِيَّةِ، والدليلُ أنَّ اللهَ تعالى أخبرَ أنَّهم إذا سُئلُوا: مَن خَلَقَ السمواتِ والأرضِ؟ يَقُولُونَ: اللهُ عَزَّفَجَلَّ، ولا أَحَدَ مِنهم يَدَّعِي أنَّ هنالك خَالقًا آخرَ معَ اللهِ، لكنَّهم كذَّبُوا بالآياتِ الشرْعِيَّةِ، كذَّبُوا الرسولَ ﷺ؛ كذَّبُوا بها جاءَ به، فهُم داخلُونَ في الآيةِ.

﴿ وَلِقَآ بِهِ ٤ ﴾ أَيْ: كَذَّبُوا بِلَقَاءِ اللهِ، ومَتى يكونُ لَقَاءُ اللهِ؟

الجوابُ: يكونُ يومَ القيامةِ، فهؤلاءِ كذَّبُوا بِيومِ القِيامَةِ وجادَلُوا، وأُرُوا الآياتِ ولكنَّهُم أصرُّوا، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ فَي وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا ﴾ [يس:٧٧-٧٨] يُكذِّبُنَا فيهِ فقالَ: ﴿ مَن يُحِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ لا فيها حياةٌ ولا شيءٌ؟

﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِيَّ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [يس:٧٩] ومَنِ الذي أَنْشَأَها أَوَّلَ مرَّةٍ؟

الجوابُ: هو اللهُ، والإعادةُ أَهْوَنُ مِن الابتداءِ كَما قالَ اللهُ عَزَّفَكَلَ: ﴿وَهُوَ اللَّذِى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم:٢٧] هذا دَليلٌ، إذًا: الدليلُ على إمكانِ البَعْثِ، وإحياءِ العِظامِ وهي رَمِيمٌ:

انَّ اللهَ تعالى ابْتدَأها، وليَّا قالَ زَكريا حِينَ بُشِّرَ بالولدِ وكانَ قَدْ بَلَغَ في الكِبَرِ عِتِيًّا، إنَّ امرأتَهُ عاقِرٌ، قالَ الله تعالى: ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَىٰ هَيِّنُ اللهِ وَلَمْ عَلَىٰ هَالِ الله عالى: ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَىٰ هَيِّنُ اللهِ وَلَمْ عَلَىٰ هَالَ اللهِ عَلَىٰ وَأَنتَ لَم وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ، وأَنتَ لَم تَكُنْ شيئًا قادرٌ على أن يَجعلَ لك ولدًا.

٢ - ﴿وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ ﴾ [يس:٧٩] وإذا كانَ اللهُ بكلِّ خَلْقٍ عَليمًا، فإنَّه لن يتعذَّرَ عليه أنْ يَخلُقَ ما يشاءُ، مَن الذي يمْنَعُهُ إذا كانَ عَليمًا بكلِّ خَلْقٍ؟

الجواب: لا أَحَدَ يَمْنَعُهُ.

٣- ﴿ الَّذِى جَعَلَ لَكُو مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَاۤ أَنتُه مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ [سن١٠] شَجَرٌ أخضَرُ يُخْرَبُ بالزَّنْدِ ثم ينْقَدِحُ نارًا، وكان العربُ يعرِفُونَ هذا، فالذي يُخْرِجُ هذه النارَ، وهي حارَّةٌ يابِسَةٌ من غُصْنٍ رطبٍ باردٍ، يعني: متَضَادانِ غايةَ التَّضادِ، قادرٌ على أن يَخْلُقَ الإنسانَ، أو أن يُعِيدَ خَلْقَ العِظامِ وهي رَمِيمٌ، ثمَّ حقَّقَ هذه النارَ بقولِهِ: ﴿ فَإِذَآ أَنتُه مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴾.

٤ - ﴿ أُولَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُم ﴾؟
 [یس:۸۱].

الجوابُ: بَلَى، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ بِكِبَرِهَا، وعِظَمِها قادرٌ على النّاسِ ﴾ [غافر: ٥٧]، فالذي خَلَقَ السمواتِ والأرضِ بِكِبَرِهَا، وعِظَمِها قادرٌ على أَنْ يُعِيدَ جُزءًا مِنْ لا شيءَ بالنسبَّةِ للأرضِ، مَن أنتَ يا ابنَ آدمَ بالنسبَةِ للأرضِ؟ لا شيءَ، أنتَ خُلِقْتَ مِنها، أنتَ بعضٌ يَسيرٌ مِنها، فالذي قَدَرَ على خَلْقِ السمواتِ والأرض، قادرٌ على أَنْ يَخْلُقَ مِثلَهُم، قالَ الله تعالى مُجِيبًا نفسَهُ: ﴿ بَلَى ﴾ [سن ٨١].

٥- ﴿وَهُوَ اَلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [يس:٨١] الخلَّاقُ صِيغَةُ مبالَغَةٍ، وإنْ شئتَ فاجْعَلْها نِسبَةً، يعني: أَنَّه موصوفٌ بالخَلْقِ أَزَلًا وأبدًا، وهو تأكيدٌ لقولِهِ قبلُ: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ [يس:٧٩].

7- ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴾ [يس:٨٦] لا يَحتاجُ إلى عُمَّال ولا بنَّائينَ ولا أحد ﴿كُن فَيكُونُ ﴾؛ ولهذا قالَ: ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَنِحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ [يس:٥٦]، كَلِمَةً واحِدَةً.

٧- ﴿ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [يس:٨٣] كلُّ شيءٍ فبيكِهِ مَلكوتُهُ عَزَّقَجَلَّ أنْ يَهْدِينا صِراطَهُ المستقيمَ.

٨- ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [يس: ٨٣] فهذا هو الدليلُ الثامِنُ، وإنَّما كانَ دَليلًا؛ لأنَّه لولا رُجُوعُنا إلى اللهِ عَزَقَجَلَّ لكانَ وُجُودُنا عَبَثًا، وهذا يُنافِي الحِكمَة، فتأمَّلْ سياقَ هذه الأدِلَّةِ الثهانيةِ في هذا القولِ المُوجزِ، ومع ذلك يُنكِرُونَ لقاءَ اللهِ.

في قولِهِ: ﴿ نِايَاتِ رَبِهِمَ ﴾ إلزامٌ لهُم بالإيهانِ؛ لأنَّهُ كُونُهُ رَبَّهم عَزَّوَجَلَّ يَجِبُ أَنْ يُطِيعُوهُ وأَنْ يُؤمِنُوا به، لكنْ مَنْ حقَّتْ عليه كَلِمَةُ العذابِ فإنَّه لا يُؤمِنُ.

﴿ غَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ ﴾ يعنِي: بَطَلَتْ ولم ينتَفِعُوا بِهَا، حتَّى لو أَنَّ الكافِرَ أحسنَ وأَصْلَحَ الطُّرُقَ وبنى الرُّبطَ، وتصدَّقَ على الفُقراءِ فإنَّ ذلك لا ينفَعُهُ، إنْ أرادَ اللهُ أَنْ يُثِيبَهُ عجَّلَ اللهُ له الثوابَ في الدُّنيا، أما في الآخِرَةِ فلا نَصِيبَ لهُ، نعوذُ باللهِ، نسألُ اللهَ الحِمايةَ والعَافِيَةَ، لأَنَّ أعهاله حَبِطَتْ، ولكنْ هل يَحْبَطُ العملُ بمُجَرَّدِ الردَّةِ أَم لا بُدَّ من شَرْطٍ؟

الجواب: لا بُدَّ من شرْطٍ، وهو أن يموتَ على رِدَّتِهِ، قالَ الله تعالى: ﴿وَمَن

يَرْتَكِهِ ذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَأَلْآخِرَةِ ﴾ [البقرة:٢١٧]، أمَّا لو ارْتَدَّ، ثم مَنَّ اللهُ عليه بالرُّجوعِ إلى الإسلامِ، فإنه يعودُ عليه عملُهُ الصالحُ السابِقُ للرِّدَّةِ.

﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا﴾ يعنِي: أنَّه لا قَدْرَ لهم عِنْدنا ولا مِيزانَ، وهو كِنايةٌ عن سُقوطِ مَرْتَبَتِهِمْ عندَ اللهِ.

وقيل: إنَّ المعنَى أَنَنا لا نَزِنْهُم، لأنَّ الوزنَ إِنَّمَا يُحتاجُ إليه لمعْرِفَةِ ما يترَجَّحُ مِن حَسناتٍ أو سيِّئاتٍ، والكافرُ ليس له عَملٌ حتَّى يُوزنَ، ولكنَّ الصحيحَ أنَّ الأعمالَ تُوزنُ كُلُّها، قالَ الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ، ﴿ أَنَّ فَهُو فِي عِيشَتِهِ رَا خُلُها، قالَ الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن خَفَّتُ مَوَزِينُهُ، ﴿ فَ فَأَمَّهُ مَا وَيَنْهُ مَا وَيَنْهُ مَا وَيَنْهُ مَا وَيَقَامُ الوَزنُ؛ لإظهارِ الحُبَّةِ عليه، والمسألةُ هذه فيها خِلافٌ.



وَ قَالَ اللهُ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ ذَلِكَ جَزَاقُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَاتَّخَذُواْ ءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوا ﴿ إِنَّ إِنَّ اللهُ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ ذَلِكَ جَزَاقُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَاتَّخَذُواْ ءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوا ﴿ إِنَّ إِنَّ الْمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ كَانَتَ لَمُمْ جَنَّنَتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ عَالِمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### • • • • •

قـولُهُ تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾ يعنِي: ذَلكَ المذْكـورُ مِن أَنَّه لا يُقامُ لهُمُ الوَزْنُ، وأنَّ أعْمالَهُم تكونُ حابِطَةً.

﴿ جَزَآ وَهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُوا ﴾ الباء للسبَبِيَّةِ و(ما) مَصدَرِيَّةٌ وتقديرُ الكلام: بكُفْرِهم. ﴿ وَأَتَّخَذُوا ﴾ مَعطوفةٌ على ﴿ كَفَرُوا ﴾ أيْ: بها كَفَرُوا واتَّخَذُوا ، فهم -والعياذ بالله - كَفَرُوا وتعدَّى كُفْرهم إلى غيرِهِم، صاروا يَسْتَهْزِئونَ بالأَسُلِ، ولمْ يقْتَصِرُوا على كُفْرِهِمْ باللهِ.

﴿ هُزُوا ﴾ أَيْ: مَحِلَّ هُزؤ، يَسْخَرُونَ منهم، ولهذا قالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ للرسولِ ﷺ: ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ اللهُ عَنَّوَجُلَّ للرسولِ ﷺ: ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ اللَّهِ مُنُوا ﴾ [الأنبياء: ٣٦]، ويقولونَ: ﴿ أَهَاذَا اللَّهِ عَنَكَ اللَّهُ رَسُولًا ﴾! [الفرقان: ٤١]، والاستفهامُ هنا لا يَخْفَى أَنَّه للتَّحْقِيرِ، وَأَهَاذَا الرَّسُولُ! ﴿ إِن كَادَلَيْضِلَّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلاَ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ [الفرقان: ٤٤]. أعوذُ بالله؛ يفْتَخِرُون أنَّهم صبَرُوا على آلهتهم وانْتَصَرُوا لها.

ثمَّ ذَكَرَ ثوابَ الذين آمَنُوا وعَمِلُوا الصالحاتِ، أسألُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي وإيَّاكُم منهم فقالَ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿نَا﴾. بَدَلَ ما كانَتْ جهنَّمُ نُزُلًا للكافِرينَ، صارَتْ جَنَّاتُ الفِرْدوسِ نُزُلًا للمؤمنينَ، لكن بشَرْطينِ:

١ - الإيمانِ.

٢- العَملِ الصالح.

والإيهانُ مِحِلَّهُ القَلْبُ، والعملُ الصالح مِحِلَّهُ الجوارِحُ، وقدْ يرادُ بِه أيضًا عَمَلُ القَلْبِ، كالتَّوكُّل والخوفِ والإنابَةِ والمحبَّةِ، وما أشبهَ ذلكَ.

و ﴿ ٱلصَّالِحَاتِ ﴾ هي التي كانتْ خالِصَةً للهِ، ومُوافِقَةً لشريعةِ اللهِ.

ولا يُمكِنُ أَنْ يكونَ العملُ صالحًا إلَّا بهذا، الإخلاصِ للهِ، والموافَقَةِ لشريعَةِ اللهِ، فمَنْ أَشْرَكَ؛ فعملُهُ غيرُ صالح، ومَنِ ابتَدَعَ فعمَلُهُ غيرُ صالح، ويكونُ مَرْدُودًا عليه فمَنْ أَشْرَكَ؛ فعملُهُ عَيرُ صالح، وأَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ عليها، ودليلُ ذلك قولُهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»(١).

وقالَ النبيُّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»<sup>(٢)</sup>، أي: مَرْدودٌ عليه، فصارَ العملُ الصالحُ ما جَمعَ وَصْفَيْنِ: الإخلاصَ للهِ، والمتابَعَةَ لشريعةِ اللهِ، أو لرسولِ اللهِ؟

الجوابُ: لشريعةِ اللهِ أحسنُ، إلَّا إذا أُريدَ بالمتابعةِ لرسولِ اللهِ: الجِنْسُ، دونَ محمَّدِ ﷺ فنَعَم، لأنَّ المُؤمنينَ مِنْ قومِ مُوسى وقومِ عِيسَى يدْخُلون في هذا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عَمله غير الله، رقم (٢٩٨٥)، من حديث أبي هريرة رَضِاًللَّهُءَنهُ.

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري: كتاب البيوع، باب النجش، (٣/ ٦٩)، ووصله مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضَوَالِلَهُءَنَهَا.

﴿كَانَتُ لَمُمُ جَنَتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ قولُهُ: ﴿كَانَتْ لَمُمُ ﴾ هَلِ المرادُ بِالكَيْنُونَةِ هنا الكَيْنُونَةُ الماضيةُ، أو المرادُ تحقيقُ كَونها نُزُلًا لهم؟ كقولِهِ تعالى: ﴿وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَجِيمًا ﴾؟ نقولُ: الأمْرانِ واقِعانِ، فكانَتْ في عِلْمِ اللهِ نُزُلًا لهم، وكانتْ نُزُلًا لهم على وَجْهِ التَّحقيقِ؛ لأن (كان) قد يُسْلَبُ مِنها معْنى الزَّمانِ، ويكونُ المرادُ بها التحقيقَ.

﴿جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ هلْ هذا مِن بابِ إضافةِ المَوصوفِ إلى صِفتِهِ، أو لأنَّ الفِردوسَ هو أعْلَى الجنَّات، والجنَّات الأُخرى تحتَهُ؟

الجواب: الظاهر الثاني لأنه ليس جميعُ المؤمنينَ الذين عَمِلوا الصالحاتِ ليسُوا كُلُّهم في الفِرْدوسِ، والفِردوسُ قالَ النبيُّ ﷺ: «فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ» (١) أعلى الجنَّة ووَسَطُ الجَنَّة معناهُ: أنَّ الجنَّة مثلُ القُبَّةِ، وفيه أيضًا وصف رابعٌ: ومِنْهُ تَفَجَّرُ أنهارُ الجنَّة.

• ● 🚱 • •

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل، رقم (٢٧٩٠)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.



﴿ قَالَ اللهُ عَزَّهَ جَلَّ: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ فَلَ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامَاتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّ وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدُا ﴿ الْنَا ﴾ .

#### • • • • •

قولُهُ تعالى: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا﴾ أبدًا، ولا نِزاعَ في هذا بينَ أهلِ السنَّةِ.

﴿لَا يَبِغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ أي: لا يَطْلُبُونَ عنْها بَدَلًا، ﴿حِوَلًا﴾ أي: تَحَوُّلًا؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ راضٍ بها هو فِيهِ مِنَ النِّعَمِ، وكلُّ واحدٍ لا يَرَى أنَّ أحدًا أكملُ مِنْهُ، وهذا مِنْ عَامِ النَّعِيمِ، أنتَ مثلًا لو نَزَلْتَ قَصْرًا مَنيفًا فيه مِن كلِّ ما يُبْهِجُ النَّفْس، ولكنك ترَى قصرَ فُلانٍ أعظمَ مِنه، هَل يَكْمُلُ سُرُورُكَ؟

الجوابُ: مَن يُريدُ الدنيا لا يَكْمُلُ سُرورُهُ، لأنَّه يَرَى أنَّ غيرَهُ خيرٌ مِنه، لكِنْ في الجنَّةِ، وإن كانَ الناسُ دَرجاتٍ، لكِنَّ النازِلَ منْهم -وليس فيهم نَازل- يَرَى أنَّه لا أَحَدَ أَنْعَمُ مِنه، عكسُ أَهْلِ النارِ، أهلُ النارِ يَرَى الواحِدَ منْهُم أَنَّه لا أَحَدَ أَشدُّ منه، وأنَّه أَشدُّهم عَذابًا.

﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ يعنِي: لو قِيلَ للواحِدِ: هلْ ترْغَبُ أَنْ نَجْعَلَكَ في مكانٍ آخرَ غيرِ مَكانِك لقالَ: «لا»، وهذا مِنْ نِعمَةِ اللهِ على الإنسانِ أَنْ يَقْنَعَ الإنسانُ بها أَعْطاهُ اللهُ عَنَّهَجَلَّ وأَنْ يَطْمَئِنَّ ولا يَقْلَقَ.

قولُهُ تعالى: ﴿قُلَ﴾ أَيْ: يَا مُحَمَّدُ: ﴿لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا ﴾ يعنِي: حِبْرًا يُكْتَبُ بِهِ ﴿لِكَلِمَٰتِ رَقِي﴾.

﴿ لَنَفِدَ ٱلْمَحْرُ ﴾ قبلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلَمَاتُ اللهِ عَنَّقَجَلَّ، لأَنَّه المدبِّرُ لكلِّ الأُمورِ، وبكلمةِ ﴿ كُن ﴾ لا نَفادَ لكلامِهِ عَنَّقَجَلَّ، بل إِنَّ في الآية الأُخْرَى: ﴿ وَلَوْ أَنَمَا فِي ٱلأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامُ اللهِ عَنْ أَفْلامًا ﴿ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ سَبْعَةُ ٱبْحُرِ مَّا نَفِدَتَ كَلَمْتُ ٱللهِ ﴾ أي: لو كانَ أَقْلامًا ﴿ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ سَبْعَةُ ٱبْحُرِ مَّا نَفِدَتَ كَلَمْتُ ٱللهِ ﴾ [لقهان: ٢٧]، لَنَفِدَ البَحْرُ وتكسَّرَتِ الأقلامُ وكلماتُ اللهِ جَلَّوَعَلا باقِيَةٌ.

﴿ وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ يعني زيادَةً، فإنَّ كَلَمَاتِ اللهِ لا تَنْفَدُ، وفي هذا نصُّ صريحٌ على إثباتِ كَلامِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وكلماتُ اللهِ عَزَوَجَلَّ كونِيَّةٌ، وشرعيَّةٌ، أما الشَّرْعِيَّةُ فهو ما أوْحاهُ إلى رُسُلِهِ، وأما الكوْنِيَّةُ فهي ما قَضَى به قَدَرُهُ ﴿ إِنَّمَا آمُرُهُ ۚ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَوْحاهُ إلى رُسُلِهِ، وأما الكوْنِيَّةُ فهي ما قَضَى به قَدَرُهُ ﴿ إِنَّمَا آمُرُهُ ۗ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦]، وكلُّ شيءٍ بإرادتِهِ، إذًا: فهو يقول لكلِّ شيءٍ: ﴿ كُن فَيكُونُ ﴾، ومن الكلماتِ الشرعيَّةِ ما أوْحاهُ عَزَقِجَلَّ إلى مَنْ دُونَ الرُّسلِ، كالكلماتِ التي أوْحاهُ عَزَقِجَلَّ إلى مَنْ دُونَ الرُّسلِ، كالكلماتِ التي أوْحاهُ بَنِيٌّ وليسَ بِرَسولٍ، وقد أمرَهُ اللهُ ونهَاهُ، والأمرُ والنَّهْيُ كَلماتٌ شَرْعِيَّةٌ.



وَ قَالَ اللهُ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِلَّ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اللهِ .

#### • • • • •

قولُهُ تعالى: ﴿ فَلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ﴿ فَلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ﴾ يعني: أَعْلِنْ للمَلاِ أَنَّكَ لستَ مَلَكًا، وأَنَّكُ مِنْ جِنْسِ البشرِ ﴿ أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ وذِكْرُ المِثْلِيَّةِ لتَّحْقِيقِ البشرِيَّةِ، أي: أَنَّهُ بَشَرٌ لا يتَعَدَّى البَشَرِيَّةَ، ولذلك كانَ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ يغضَبُ كها يغضبُ الناسُ، وكانَ عَلَيْهِ يَمْرَضُ كها يمْرَضُ الناسُ، وكانَ يعطشُ كها يعْطشُ الناسُ، وكانَ يتوقَى سِهامَ القِتالِ كها يتوقَاها الناسُ، وكانَ يتوقَى المِشْرِيَّةِ ثابتةٌ للرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وكانَ له ظِلُّ كها يكونُ للناسِ.

أمَّا مَن زَعَمَ أَنَّ الرسولَ ﷺ نُورَانِيُّ، ليسَ لهُ ظِلُّ فهذا كَذِبٌ بلا شَكِّ، فإنَّ الرسولَ ﷺ ليس لهُ الرسولَ ﷺ ليس لهُ ظِلُّ، لنُقِلَ هذا نَقْلًا مُتَواتِرًا؛ لأَنَّه مِنْ آياتِ اللهِ عَنَّى َجَلَّ إذًا: الرسولُ ﷺ بَشَرٌ مثلُ الناسِ، وهَل يَقْدِرُ الرسولُ ﷺ أَنْ يَجْلِبَ للناسِ نَفْعًا أو ضَرَّا؟

الجوابُ: لَا، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّفَجَلَّ أَنْ يَقُولَ: ﴿ قُلُ إِنِي لَاۤ أَمَلِكُ لَكُمُ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴾ [الجن:٢١]، ومِنَ العَجَبِ أَنَّ أقوامًا لا يَزالُونَ مَوجُودِينَ، يَتَعَلَّقُونَ بالرسولِ ﷺ

أكثر ممّا يَتَعَلَّقُونَ باللهِ عَنَّهَ عَلَ إذا ذُكِرَ الرسولُ عَلَيْ اقْشَعَرَّتْ جُلودُهُم، وإذا ذُكِرَ الله كأنْ لم يُذْكَرْ! حتى إنَّ بَعْضَهُم يُؤثِرُ أَنْ يَحْلِفَ بالرسولِ عَلَيْ دونَ أَنْ يحلِفَ باللهِ عَنَقِبَلَ، وحتَّى إنَّ بَعْضَهُم يَرَى أَنَّ زِيارَةَ قَبْرِ الرسولِ عَلَيْ افضلُ مِن زِيارةِ الكَعْبَةِ، عَنَقَدَ شاهَدْتُ أُناسًا حُجِزُوا عن المَدِينةِ في أيامِ الحَجِّ لقُرْبِ وقتِ الحَجِّ، لأَنّه إذا قَرُبَ وقتُ الحَجِّ مَنَعُوهم مِنَ الذهابِ إلى المدينةِ، لِنَلّا يَفُوتَهُم الحَجُّ، يبكي! يقولُ: قرُبَ وقتُ الحَجِّ مَنعُوهم مِنَ الذهابِ إلى المدينةِ، لِنَلّا يَفُوتَهُم الحَجُّ، يبكي! يقولُ: أنا مُنِعْتُ من الأنوارِ، ومُنِعْتُ من كذا وكذا ويُعَدِّدُ ما نسيتُهُ الآن، فيقال له: أنتَ لماذَا جِئتَ؟ قال: جئتُ لمشاهدةِ الأنوارِ كأنّه ما جاءَ إلَّا لزيارَةِ المدينةِ، ونَسِيَ أَنّه لأذَا جِئتَ؟ قال: جئتُ لمشاهدةِ الأنوارِ كأنّه ما جاءَ إلَّا لزيارَةِ المدينةِ، ونَسِيَ أَنّه عاءَ ليُؤدِّي فَريضةَ الحَجِّ، وسببُ ذلك الجَهْلُ؛ وأنَّ العُلهاءَ لا يُبيّنونَ للعامَّةِ، وإلَّا فالعامِّيُ عنده عاطِفَةٌ جيَّاشَةٌ لو أَنَّهُ أُخْبِرَ بالحقِّ لرجَعَ إليهِ.

﴿ يُوحَىٰ إِلَى ﴾ هذا هو المَيْزَةُ للرسولِ ﷺ، أنَّه يُوحَى إليهِ، وغيرُهُ لا يُوحَى إليهِ، وغيرُهُ لا يُوحَى إليهِ، إلَّا إِخوانَهُ مِنَ المُرْسلينَ -عليهم الصلاة والسلام-.

﴿ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَحِدٌ ﴾ هذه الجُملَةُ حَصْرٌ، كأنَّه قالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا واحدٌ، واستَفَدْنَا أَنَّهَا للحَصْرِ مِنْ (إِنَّهَا)؛ لأنَّ كلِمَةَ (إِنَّهَا) مِنْ أدواتِ الحصرِ، تقول: «إِنَّهَا زيدٌ قائمٌ » يعني: ليسَ لَه وصفٌ غيرَ القِيامِ، وتقولُ: «إِنَّهَا العِلْمُ بالتَّعلُّمِ » وليسَ هناكَ طريقٌ للعِلْمِ إلَّا بالتَّعلُّمِ .

﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاآءَ رَبِّهِ ۦ ﴾ أي: يُأمِّلُ أَنْ يلْقَى اللهَ عَنَّوَجَلَّ ويؤمِنُ بذلك.

﴿ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا ﴾ دَعوةٌ يَسِيرَةٌ سَهْلَةٌ ، أتريدُ أَنْ تَلْقَى رَبَّك وقَلْبُكَ مملوءٌ بالرَّجاءِ ؟ إذا كَانَ كَذَلك ﴿ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ ، كلُّ إنسانٍ عاقِلٍ يَرْجُو لقاءَ اللهِ عَنَّفَجَلَّ ، ولِقاءُ اللهِ عَنَّفَجَلَّ ليسَ بِبَعِيدٍ ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللهِ كَنَّ وَهُو ٱلسَّكِيعُ ٱلْعَلَيْمُ ﴾ [العنكبوت:٥]. قالَ بعضُ العُلماء:

إِنَّ قُولَهُ: ﴿ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ ﴾ بمَعْنى قَولِهم: «كلُّ آتٍ قَرِيبٌ».

﴿ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ﴾ إذا قالَ قائلٌ: أَلَسْتُمْ قرَّرْتُمْ أَنَّ العملَ الصالِحَ، لا بُدَّ فيه مِنْ إخلاصٍ ومتابَعَةٍ؟ قُلنا: بَلَى، لكنَّه لها كانَ الإخلاصُ ذَا أُهمِّيَّةٍ عظيمَةٍ ذَكَرَهُ تَخْصِيصًا بعدَ دُخولِهِ ضِمْنَ قولِهِ: ﴿ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا ﴾.

وتأمَّلْ قولَهُ: ﴿بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ﴾ ليِتَبَيَّنَ لك أَنَّه جَلَّوَعَلَا حَقِيقٌ بأَنْ لا يُشْرَكَ بِهِ؛ لأَنَّهُ الرَّبُ الحَالِقُ المَالكُ المُدَبِّرُ لِجميعِ المَخْلُوقاتِ، إنَّنا نقولُ بقُلُوبِنَا وألْسِنَتِنا: «رَبُّنَا اللهُ» ونسألُ اللهَ تعالى الاستقامَةَ حتَّى نَدْخُلَ في قولِهِ تعالى:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ أَلَّا أَلَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ كُونَ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [فصلت: ٣٠].

والحَمْدُ للهِ الذِي وَفَّقَنَا لإكمالِ هذِهِ السورَةِ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنا مُحُمَّدٍ، وعلى آلِهِ وأصْحابِهِ أجْمعينَ.

# فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة                  |                                                               | الحديث                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ٤٢                      |                                                               | أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ؟          |
| 00                      | النبيُّ ﷺ عن أصحابِ الكهفِ]                                   | أُخْبِرُكُمْ غَدًا [لما سألوا       |
| ْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ١٣٢ | عَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْ | إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَ     |
| · خَطَرَ عَلَى قَلْبِ   | لِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنُّ سَمِعَتْ، وَلَا  | أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّا-      |
| ٧٨                      |                                                               | بَشَرٍ                              |
| ٦٩                      |                                                               | أَعُوذُ بِوَجْهِكَ                  |
| 110                     |                                                               | أَلَا تُصَلِّيانِ                   |
| ١٥٠                     | ي وَجْهِ اللهِ                                                | أن الزيادةُ هي النظَرُ إلِ          |
| ۰۲،۷۱                   | عَلَى صُورَتِهِعَلَى صُورَتِهِ                                | إِنَّ اللهَ تَعَالى خَلَقَ آدَمَ خَ |
| ١٠٥                     | ة] مِن نُورٍ                                                  | أنَّ اللهَ خَلَقَهِمْ [الملائك      |
| 107                     | ِ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا                      | إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ    |
| ٤٨                      | بابةَ الذين باعوا التَّمْرَ الرَّديءَ بتَمْرٍ جيِّدٍ          | أنَّ النبيَّ ﷺ أقرَّ الصَّح         |
| ١١٧                     | لَا يُهلِكَ أَمَّتَهُ بِسَنَةٍ بِعامَّةٍ                      | أنَّ النبيَّ ﷺ دَعَا ربَّه أَأَ     |
| ٧١                      | عَنَّهُ على صورةِ القَمرِ ليلةَ البَدْرِ                      | أنَّ أوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الج   |
| ١٣                      | نِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،           | أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَ  |
| ي غَيْرِي تَرَكْتُهُ    | الشِّرْكِ، مَنْ عَمِـلَ عَمَـلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِمِ        | أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ     |
| ١٧٢                     |                                                               | وَشِرْكَهُ                          |

| ١     | إِنِّي قَدْ سَتَرْتُهُا عَلَيْكَ فِي الدَّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨.   | الْبَيِّعَانِ بِالخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا                                                                            |
| ۱٤٧   | تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيطَانٍ [الشمس]                                                                                   |
| ۱۱٤   | تَوَضَّؤُوا مِنْ لَحُومِ الإِبِلِ وَلَا تَوَضَّؤُوا مِنْ لَحُومِ الْغَنَمِ                                                  |
|       | الْحُمْدُ لله الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتِ، إِنِّي لَفِي الْحُجْرَةِ، وَإِنَّه لَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُ             |
| ٦٣.   | حَدِيثِهَا                                                                                                                  |
| 1 2 7 | حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ                                                                                         |
| ٧٢.   | خُلِقَ آدَمُ عَلَى صُورَتِهِ                                                                                                |
| ۲٤    | رَخَّصَ ﷺ لأُمَّتِه أَنْ يُواصِلوا إلى السَّحَرِ                                                                            |
| ۱۷۳   | فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ     |
|       | فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُون: لَقَدْ كَانَ |
| 109   |                                                                                                                             |
| ۲٧    | قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ؛ فَاغْفِرْ لِي           |
| ١٢٦   | كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ قَامَ يَخَطُّبُ يومًا في بَنِي إسرائيلَ                                       |
| ۱٩    | كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِكَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ                                                                          |
| ٥٦    | لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، تَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ   |
| ٥١    | لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ                                 |
| ۱۳٦   | لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ                                      |
|       | اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ               |
| 171   | وَ الشَّهَادَة                                                                                                              |

| ۳۰                  | لَيْسَ الْحَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱٤                 | مَا أُوتِيَ قَوْمٌ الجُنَدَلَ إِلَّا ضَلُّوا                                                 |
| ۸۸                  | مَا شَاءَ اللهُ لا قُوَّة إِلَّا بالله (في شيءٍ يُعْجِبُه مِن مالِه)                         |
| ١٧٢                 | مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ                                   |
| ١٤٠                 | مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ                        |
| ١١٥،٥٧              | مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا                       |
|                     | وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ                                                              |
| جُوجَ مِثْلُ هَذِهِ | وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُ |
| ١٥٩                 | وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ                                                                       |
| ١٥٤                 | يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ            |
| ١٠٤                 | يَا عِبادي إنِّي حَرَّمْتُ الظُّلمَ عَلَى نَفْسِي                                            |
| ١٤١                 | يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ                                                                       |
| ١٠١                 | يُحْشَرون يومَ القيامةِ حُفَاةً، عُرَاةً، غُرْ لًا                                           |
|                     |                                                                                              |

### فهرس الفوائد

| الصفحة | <b>6</b>                                               | الفائدة                            |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 11     | عالَى لنبيِّه ﷺ بالعُبُودية                            | حالاتُ وصفِ الله ت                 |
| ١٤     |                                                        | التَّفسير بالمقابَلة               |
| 10     | اء النارا                                              | الرد على مَن قال بفَذ              |
| ١٧     | كنه عبدٌ صالح                                          | (عُزَيْر) ليسَ بنَبِي وا           |
| ۲۲     | ـ أَنَّه غالبًا يُقدِّمُ الشَّرعَ على الخَلْقِ         | إذا تأملت القرآن تجِا              |
| ٣٠     | بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ ﴾                              | توجيهُ قولِه تعالى: ﴿              |
| ٣٢     | بــ(نَحن) وتوجيهُه                                     | التعبيرُ مِن الله تعالى            |
| ٣٧     | معنَى النَّفْي فهُو مُشْرَبٌ معنَى التَّحدِّي          | الاستفهامُ إذا ضُمِّن              |
| ٣٧     | نِي وردتْ بلفظ «مَنْ أَظْلم»                           | الجمعُ بينَ الآياتِ ال             |
| ξξ     | صحابِ الكَهْف                                          | الحكمةُ مِن تَقْليب أ              |
| ٥٧     | المشيئة لمَن أراد فِعل شيءٍ في المستقبَل               | حكمُ تعليقِ الفِعل ب               |
| ٥٩     | نَ الخالِق فهِيَ للوُّقُوع، ومِنَ المخلُوق للتَّرجِّي. | (عسَى) إذا كانَتْ مِر              |
| ١٠٣    | الله تعالَىالله تعالَى                                 | الصفاتُ المنفيَّة عَنِ             |
| ١٠٧    | هِ إِلاَّ آدَمَ وَجَنةً عَدْنَ                         | لم يَحْلُقِ اللهُ شيئًا بيدِ       |
| ١٠٧    |                                                        | آدمُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ نبيٌّ ولِ |
| ١٠٨    |                                                        | هل إبليسُ مِن الملائدُ             |
| 171    | ﴿ رَسُولٍ                                              | الخَضِر ليس بنبيٍّ وَلَا           |

| ١٤٠   | إثباتُ الإرادةِ للجَمادات، ونَفْي المَجَاز في القرآن |
|-------|------------------------------------------------------|
| 1 & 1 | الفرقُ بينَ (السِّين) و «سَوْف» في اللُّغة           |
| ١٥٥   | أَشْكَالُ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ                       |
| ١٦٩   | هلِ العملُ يُحْبَط بمُجرَّد الرِّدَّة                |
| ١٧١   | ثواًبُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات                   |
| ١٧٢   | العملُ الصالحُ مَا جَمَع وَصْفين                     |
| ١٧٥   | كلماتُ الله عَزَّوَجَلَّ كونيةٌ وشرعيةٌ              |
| ١٧٦   | الردُّ على مَن زعَم أن الرسول ﷺ نُورَاني             |

## الفهرس

| الصفحة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الموضوع             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ٥      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تقديم               |
| ٧      | فضيلة الشيخ رحمه الله على هذا الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صورة من تعديلات     |
| ٩      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تفسير سورة الكهف    |
| ١٠     | لْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلُ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنبَ ﴿ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ                                                                                                                                                          | تفسير قوله تعالى: ﴿ |
| 11     | نَيِّمًا لِّلِكُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تفسير قوله تعالى: ﴿ |
| 10     | مَّلِكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تفسير قوله تعالى: ﴿ |
| ١٧     | وَيُمْذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَكَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ١٠٠٠ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تفسير قوله تعالى: ﴿ |
| ۱۷     | نًا لَهُمْ بِهِۦ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَآبِهِمَّ كُبُرَتْ كَلِمَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تفسير قوله تعالى: ﴿ |
| ۲٠     | فَلَعَلَّكَ بَعِخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٓ ءَاثَنرِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تفسير قوله تعالى: ﴿ |
| YY     | إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تفسير قوله تعالى: ﴿ |
| ۲٤     | وَ إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تفسير قوله تعالى: ﴿ |
| ۲٦     | أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَكَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّفِيمِ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تفسير قوله تعالى: ﴿ |
|        | ذْ أُوَى ٱلْفِتْـيَةُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُواْ رَبُّنَا ٓ ءَالِنَا 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| ¥¶     | فَضَرَيْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تفسير قوله تعالى: ﴿ |
| Y 9    | ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبِثُوَّا أَمَدًا ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| ٣٢     | نَحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِ ﴿ اللَّهُ مِللَّهُ مِلْكَ مَا اللَّهُ مِلْكُ مِنْ اللَّهُ مِلْكُ مِنْ اللَّهُ مِلْكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا |                     |
| ٣٤     | وَرَبُطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ فَامُواْ فَقَالُواْ ﴿ اللَّهُ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تفسير قوله تعالى: ﴿ |

| تفسير قوله تعالى: ﴿ هَـٰٓتُؤُكَّاءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَـٰـذُواْ مِن دُونِيةِ ءَالِهَـٰةُ﴿ ۖ ﴾                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْـبُدُونِۖ إِلَّا ٱللَّهَ﴿ ٣٩                             |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ﴿ ﴿ ﴾ ٢١                          |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَكَاظَا وَهُمْ رُقُودٌ ۖ۞﴾ ٤٤                                           |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ۞﴾ ٢٦                                  |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ۞﴾ ٤٩                                     |
| تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ أَعْثَرَنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ … ﴿۞﴾ • ٥        |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ زَابِعُهُمْ كَلَّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ﴿ ٥٠ ٥١                 |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَىءٍ إِنِّي فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًا ۞﴾                                 |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴿ ۖ ﴾٧٥                           |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا ۞﴾                  |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوٓا ۚ لَهُۥ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَىتِ وَٱلْأَرْضِ … ﴿ ٢٠      |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ﴿ ٢٦                                        |
| تفسير قوله تعالى: ﴿وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَـدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ۞﴾٦٩         |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ﴿ ٧٤       |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ۞﴾٧٦                                    |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ أُولَتِكَ لَمُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ …۞﴾٧٧                   |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا تَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ﴿ ﴿ ﴾            |
| تفسير قوله تعالى: ﴿كِلْتَا ٱلْجَنَّلَيْنِ ءَانَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنَّهُ شَيْئًا﴿٣﴾                  |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ لَهُۥ ثُمَرُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِۦ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥ أَنَاْ أَكْثَرُ مِنكَ﴿ ۖ ﴾ ٨١ |

| تفسير قوله تعالى: ﴿وَدَخُلَ جَنَّـتُهُۥ وَهُوَ ظُـالِمٌ لِنَفْسِهِۦ۞﴾٣٠                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَـآبِمَةً۞﴾                                                             |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَهُ، صَاحِبُهُ، وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ﴿ ﴿ الْ                   |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ لَٰكِكَنَاْ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَتِيٓ أَحَدًا ۞﴾                                |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴿ ٢٠٠     |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَـنَرًا مِّن جَنَّلِكَ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿                              |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ أَوْ يُصِّيحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبُ اللَّ ﴾                              |
| تفسير قوله تعالى: ﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا﴿ ﴿ اللَّ            |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنكَصِرًا                 |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلْيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَيِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ اللَّهِ١١        |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ١٣           |
| تفسير قوله تعالى: ﴿أَلْمَالُ وَٱلْمِنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا۞﴾٥١                                          |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً ﴿ ﴾١٧                                   |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدّ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ ﴿ • • |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ﴿ ﴿ ﴾ ١٠                       |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ۞﴾ ٥٠              |
| تفسير قوله تعالى: ﴿مَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ (١٠                     |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الما اللّ             |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الم          |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثْلِ ﴿ اللَّهُ اللّ            |

| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ 🍩 ﴿ ١١٦                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۞ ﴿ ١١٧                    |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِءَايَنتِ رَبِّهِ ِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ﴿ ﴿ ا              |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۞﴾                                                   |
| تفسير قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ ٱهْلَكُنْهُمْ لَمَّا ظَامُواْ ۞﴾ ١٢٥                                    |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَكَ مُوسَىٰ لِفَتَـٰنَهُ لَاۤ أَبْـرَحُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا ال    |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ فَكُمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُونَهُمَا ﴿ ١٢٧                            |
| تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَـٰهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا﴿٣٠٠ ٢٩                              |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ﴿ اللَّهُ ﴿                              |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ ١٣٠            |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَائَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا(١٣٠                  |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ ١٣٢. |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ ١٣٣ ﴾ ١٣٣٠                                 |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَوْ تَجِطُ بِهِ عَنْبَرًا ﴿ ١٣٣                              |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَاۤ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ اللَّهُ ﴿ ١٣٣ |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَشْتَلْنِي عَن شَيْءٍ﴿ ۖ ﴾                              |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِيـنَةِ خَرَقَهَا﴿ ﴿ ﴾ ١٣٥                    |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ ﴾١٣٦                         |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَا نُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ٢٣٠ ١٣٦ ١٣٦ |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ ﴿ ﴾ ١٣٨                             |

| بَرُ 🐨 🔷 ۱۳۹                | ، لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَدَ                                                                               | ﴾ قَالَ أَلْمُ أَقُل لَك إِنَّكَ                                                | ﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ ا      | تفسير قوا |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| ۱۳۹ ﴿۞                      | ، بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي .                                                                           | فَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ                                                 | له تعالى: ﴿ فَ    | تفسير قوا |
| ۱٤٠♦ى الْمُ                 | لَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَاۤ أَهۡلَـ                                                                          | ٱنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَآ أَنْيَاۤ أَهُ                                           | له تعالى: ﴿فَ     | تفسير قوا |
| ١٤١                         | ئِنِكَ﴿ۗ﴿ ﴾                                                                                                | قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَهْ                                             | ه تعالى: ﴿        | تفسير قوا |
| قرِ… 🍪 🕻 ۱٤۲                | ُسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَ                                                                           | أَمَّـا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَ                                             | له تعالى: ﴿ أَ    | تفسير قوا |
| 1 8 ٣ * (4)                 | مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا﴿                                                                                   | رَأَمًا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ                                            | له تعالى: ﴿ وَ    | تفسير قوا |
| رَبُ زُحُمًا ﴿ ﴾ ١٤٣        | كُمَا خَيْرًا مِنْـهُ زَكَلُوةً وَأَقَ                                                                     | أَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُ مَا رَجُهُ                                             | له تعالى: ﴿فَ     | تفسير قوا |
| 1 8 8                       | نَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ                                                                        | يَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُكَ                                              | له تعالى: ﴿وَ     | تفسير قوا |
| ١٤٦                         | كَنِّرِ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ | يَشْنَأُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَـرَّرَ                                               | له تعالى: ﴿وَ     | تفسير قوا |
| ۱٤۸                         | ءَانَيْنَكُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا                                                                       | نًا مَكَّنَا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَ                                              | له تعالى: ﴿إِنَّا | تفسير قوا |
| ١٤٨                         | •••••                                                                                                      | أَنْعَ سَبَبًا ﴿ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ | له تعالى: ﴿فَ     | تفسير قوا |
| بِ حَمِثَةِ ﴿ اللَّهُ * ١٤٩ | بِں وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْر                                                                           | حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْ                                            | له تعالى: ﴿       | تفسير قوا |
| 1 € 9 ♦ 🚳                   | نُعَذِّبُهُۥ ثُعَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ                                                                 | اَلَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ ا                                               | له تعالى: ﴿ وَ    | تفسير قوا |
| ۱o٠*                        | لِحًا فَلَهُ, جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ                                                                          | إُمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَا                                                | له تعالى: ﴿وَ     | تفسير قوا |
| ١٥٢                         |                                                                                                            | مُ أَنْبَعُ سَبَبًا ﴿ اللَّهُ ﴿                                                 | له تعالى: ﴿       | تفسير قوا |
| يْرِ﴿۞                      | سِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَو                                                                           | حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْ                                            | له تعالى: ﴿       | تفسير قوا |
| ١٥٣                         | يَهِ خُبْرًا ﴿ ﴿ ﴾                                                                                         | كَذَٰلِكَ وَقَدُ أَحَطْنَا بِمَا لَذَ                                           | له تعالى: ﴿ كُ    | تفسير قوا |
| قَوْمًا﴿ الله الله ١٥٣      | وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا                                                                                     | حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ                                        | له تعالى: ﴿-      | تفسير قوا |
| لَّ رَضِ 🐿 🔖 ١٥٤            | جَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱ                                                                           | الُواْ يَندَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُو                                       | له تعالى: ﴿فَ     | تفسير قوا |
| 107*((                      | ر.<br>يَرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ﴿                                                                        | اَلَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَ                                              | له تعالى: ﴿ وَ    | تفسير قوا |

| تفسير قوله تعالى: ﴿ عَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِّ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ ﴿ أَن الْمُ الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تفسير قوله تعالى: ﴿ فَمَا ٱسْطَنَـعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَنَّعُواْ لَهُ, نَقْبًا ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِن زَيِّ ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ رَبِّي جَعَلَهُۥ دَّكَآءَ﴿ ﴿ ١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تفسير قوله تعالى: ﴿۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضِ ﴿ ٢١ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تفسير قوله تعالى: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِنْ الْكَنْفِرِينَ عَرْضًا ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ اَلَّذِينَ كَانَتْ أَعَيْنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي ﴿ اللَّهُ ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أَوْلِيَآءَ ١٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنْبِنَّكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ آَنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ أُولَنِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ ِ ﴿ ١٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ جَزَآؤُكُمُ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَاتَّخَذُوٓاْ ءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿ ١٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ اللَّهُ ١٧١ . ١٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تفسير قوله تعالى: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۞﴾١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تفسير قوله تعالى: ﴿فُل لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَالِمَنتِ رَقِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ﴿۞﴾ ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمْ الِلَّهُ وَحِدٌ ١٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فهرس الأحاديث والآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فهرس الفوائد المعالمة ا |
| فهرس الموضوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |